







https://taaselcenter.com



966503722153

(المَوۡسُوعَةُ العَقَدِيَّةُ المُيَسَّرَةُ) (أُولًا: ُوۡسُوعَةُ الْأَسۡمَاءِ وَالصَّفَاتِ)

# حفتاً والمحدي

حببه الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِهِ البَارِي

المجر المحرا المحراب المحراب المحراب المحروب ا

وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِذُرِّيَّتِهِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ

عَمِيدُ كُلْيَّة أُصُولِ الدَّينِ والدراسَاتِ الإسلامية بجَامِعَةُ خَاتَم الْمُرْسَلِينَ العَالَمِيَّة وَأُسْتَاذُ الْتَّفْسَيرِ وَعُلُومِ القُرَآنِ للدِّراسَاتِ الْعُليَا بالجَامِعَة الإسلاِمِيَّة وَالْعَهَدِ العَالِي للأَئمَّة والخُطْبَاءَ بِمِينِيسُوتَا وَالرَّئِيسُ الْعَامُ لِمَرْكَزُ تَأْصَيلَ عُلُوم التَّنْزيل لِللْبُحُوثِ الْعِلْمِية وَالدُّرَاسَاتِ القُرّآنِية

حقوق الاقتباس والطبع والنسخ مهداة لكل مسلم) (بشرط عدم التعرض لأصل الكتاب بزيادة أو نفصان



مجلة البحوث الإسلامية

Journal of Islamic Research إصدار علمي متخصص جامعي محكم

Scholarly Academic Refereed Bulletin Concerned With Scholarly Research

الرقــــم: ٩/٥٩٣٢ التــاريخ: ١٤٤٥/٧/٢١هــ المرفقات: --.

إلى من يهمه الأمر

يرجى التكرم بالعلم بأن البحث المقدم من:

الدكتور / عَرَفةُ بنن طَنْطَاويِّ.

عَميِدُ كُلْيَّةِ الدَعْوَةِ وَأُصُولَ الدِّينِ بِجَامِعَةِ الهِدَايَةِ العَالَميَّةِ وَأُسْتَاذُ التَّفْسِيرِ وَعُلُومِ القُـرَآنِ لِلدِّرَاسَاتِ الْعُلِيَا الْعُلْيَا الْعُلْيَا الْعُلْمِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ بِ"وَاشُنْطُنِ" وَالرَّئِيسُ الْعَامُ لِمَرْكَزِ تَأْصِيلِ بِالْجَامِعَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ الْمَفْتُوحَةِ بِ"وَاشُنْطُنِ" وَالرَّئِيسُ الْعَامُ لِمَرْكَزِ تَأْصِيلِ عُلُومِ التَنْزيلِ للبُحُّوثِ العلْمية وَالدِّرَاسَاتِ القُرِّآنية

وعنوانه: (صِفَتَا الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ).

قد ورد إلى هيئة الإصدار، وخضع للتحكيم العلمي المتخصص، وأجيز للنشر في الدولية الإصدار، وخضع للتحكيم ورحمة الله وبركاته.

مؤسس الإصدار ورئيس تحريره

أ. د. عبد الفتاح محمود إدريس

State of Islamic State of Stat

رقم إيداع المجلة بدار الكتب المصرية (٢٠١٥/٢٤٢٠) - الترقيم الدولي الموحد لها. (٩٣١٨ - ٩٣١٨) . (ISSN. ٢٥٣٦ - ٩٣١٨) . رابط موقع المجلة على الانترنت. journalofislamicresearch.com رابط موقع المجلة على الانترنت. Islamic Info رقم المجلة ضمن قائمة الدوريات المفهرسة في قائمة.

https://www.arabimpactfactor.com/pages/tafaseljournal.php?id=۱۵۸۸ البط معامل التأثير العربي للمجلة، ۱۸۵۷ البط نشر أعداد المجلة بموقع دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=\ofone .ve&page=\&from

جمهورية مصر العربية القاهرة مساكن مدينة نصر رمز بريدي ١١٣٧١ ص. ب. ٨١٣١

E-mail:dr.edris@hotmail.com





## دِيْبَاجَةُ البَحْثِ

الحمد لله الذي شهدت له بربوبيّته جَميع مخلوقاته، وأقرَّت له الشهادة جَميع وأقرَّت له الشهادة جَميع الكائنات أنَّه الله الله الذي لا إله إلا هو، بِما أوْدعها من لطيف صنعه وبديع آياته، وسبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسِه، وزنة عرشه، ومداد كلماتِه، ولا إله إلاّ الله الأحدُ الصَّمد الذي لا شريك له في ربوبيّته، ولا شبيه له في أفعالِه، ولا في صفاته، ولا في ذاته، والله أكبر عددَ ما أحاط به علمُه، وجرى به قلمُه، ونفذ فيه حكمه من جَميع بريّاته، ولا علمُه، وجرى به قلمُه، ونفذ فيه حكمه من جَميع بريّاته، ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته.

أشهد أن لا إلهَ إلّا الله وحْدَه لا شريكَ لـه، ولا صاحبة لـه، ولا ولدَ له، ولا والدَ له، ولا كفْء له، الَّذي هـو كمـا أثْـنى على نفسِه وفوق ما يُثْنِي عليه أحدُ من جميع بريّاته.

وأشهد أنَّ محكَّدًا عبدُه ورسولُه، وأُمينه على وحيه، وخيرته من بريَّاته، وسفيره بيْنه وبين عباده، وحجَّته على خلقه، أرْسلَه بالهدى ودين الحق بين يدَي السَّاعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه، وسراجًا منيرًا، فصلَّى الله وملائكتُه وأنبياؤُه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرَّفنا بالله، وهدانا إليْه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. (1)

#### أما بعد:

فهذه "المَوْسُوعَةُ العَقَدِيَّةُ المُيَسَّرَةُ " تتضمن عرض جملة من الأصول العقدية والتي يأتي في طليعتها المَوْسُوعَةُ الأُولَى: "مَوْسُوعَةُ الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ" والتي يتناول الباحث في كل حلقة منها عرض صفة من صفات الرب - جَلَّ في علاه - ومدارستها وإثباتها لله على وجه يليق بـ - جلالـه - جلَّ

<sup>1-</sup> مقدمة القصيدة النونية لابن القيم: (1/ـ 15). متن القصيدة النونية، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة: الثانية، الد١٤١هـ، عدد الصفحات: ٣٦٧.



في علاه - في بحث علمي منهجي تأصيلي، وذلك وفق منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وإبطال عقيدة أهل التعطيل والتشبيه والتأويل والتجهيل، بدوامغ الأدلة وقواطع البراهين والحجج العقلية والأدلة النقلية.

ويُعد هَذا البحث المختصر عن " صِـفَتَي الإِثْيَـانِ وَالْمَجِيءِ" الثابتتين لله تعالى، هو البحث السـادس في هـذه المَوْسُـوعَة المباركة.

والباحث إذ يقدم هذا العمل يسأل ربه الكريم ومولاه العظيم أن يجعل عمله كله خالصًا لوجه، موافقًا لشرعه، وأن يعينه فيه وفي جميع عمله كله على سلوك سبيل المؤمنين، وأن ينأى به عن سبيل أهل التعطيل والتشبيه والتأويل والتجهيل، إنه قريب مجيب.





# مُلَخَّصُ البَحْثِ

فهذا بحثُ مختصرٌ لطيفٌ مفيدٌ في دراسة إثبات صِـفَتَيِ " الإثْيَان وَالْمَجيءِ " لله تعالى.

ولقد انتصر فيه الباحث في - باب الصفات - لمنهج ومعتقد الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة - فينَّن معتقدهم بواضح الأدلة وساطع البراهين، ورد على أهل التعطيل والتشبيه والتأويل والتجهيل، بصريح الحجج العقلية وصحيح الأدلة النقلية.

وقد تناوله الباحث دراسته هـذه في فصـل واحـد مكون من سبعة مباحث على النحو التالي:

أما المبحث الأول: فتناول فيه: بيان معنى" الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " في المفهوم اللغوي، ثم بيَّن الفروق اللغويـة بين الإقبال والمجيء.

وأما المبحث الثاني: فتناول فيه: بيان معنى " الإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ " في المفهوم الشرعي، ثم بيَّن حكم الإِيمان بعموم صفات الله- تبارك وتعالى، وأعقبها ببيان حكم الإِيمان بصِفَتَي " الإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - خاصة -

وأما المبحّث الثالث: فتناول فيه: بيان إيجاز القول في وله في من الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ "ثم تناول بيان معتقد أهل السُّنَّة والجماعة فيهما

وأما المبحث الرابع: فتناول فيه: ذكر الأدلة على ثبوت صِفَتَي " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ "- لله تعالى - من القرآن الكريم، ثم عرَّج على بيان معنيهما عند أئمة التفسير، وعند عموم - أئمة أهل السنة، ثم نقل إجماع أهل العلم على إثبات صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " للربِّ- جلَّ في علاه-

وأَما المبحث الخامس: فتناول فيه: ذكر الأدلة على ثبوت صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّةِ، وإجماع أهل السُّنَّةِ

وأما المبحث السادس: فتناول فيه: بيان أنواع الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ، وبيان ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات - عمومًا - وبصِفَتي الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ - خصوصًا -





وأما المبحث السابع: فتناول فيه: بيان فيه تفسير أهل البدع لصِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - فكشف عن اضطراب أقوالهم في تأويلهما، ثم بين حكم من أنكر ثبوتهما - لله تعالى - ، ثم ختم بحثه بالرد على من تأولهما.

#### **Research Summary**

This is a nice, brief study that is useful in studying the proof of the two attributes of "coming and coming" of God Almighty.

The researcher in the chapter on the attributes of the approach and belief of the victorious sect until the Day of Judgment - the Sunnis and the community - was victorious in it, and he explained their belief with clear evidence and clear evidence, and responded to the people of obstruction, interpretation, and ignorance with clear rational arguments and correct narrational evidence.

The researcher dealt with this study in one chapter consisting of seven sections as follows:

As for the first section: it dealt with: explaining the meaning of "coming and coming" in the linguistic sense, then explaining the linguistic differences between coming and coming.

As for the second section: it dealt with: an explanation of the meaning of "the coming and coming" in the legal concept, then he explained the ruling on believing in the general attributes of God - Blessed and Most High, and followed it with an explanation of the ruling on believing in the two attributes of "the coming and coming" - in particular -



As for the third section: it dealt with: an explanation of the brevity of the statement regarding the two attributes of "coming" and "coming," and then it dealt with an explanation of the belief of the Sunnis and the community regarding them.

As for the fourth section: it dealt with: mentioning the evidence for proving the two attributes of "coming" and "coming" - of God Almighty - from the Holy Qur'an, then he went back to explaining their meaning according to the imams of interpretation, and according to most of them - the imams of the Sunnis, then he conveyed the consensus of the scholars on proving the two attributes of "coming". And the coming of the Lord - Glory be to Him -

As for the fifth section: it dealt with: mentioning the evidence that the two attributes of "coming and coming" - to God Almighty - are proven from the Sunnah, and the consensus of the Sunnis.

As for the sixth section: it deals with: an explanation of the types of coming and coming, and an explanation of the fruits of faith with names and attributes - in general - and with the characteristics of coming and coming - in particular -

As for the seventh section: In it, he dealt with: an explanation of the interpretation of the heretics of the two attributes of "coming and coming" - to God Almighty - and revealed the confusion in their statements in interpreting them, then he clarified the ruling on those who





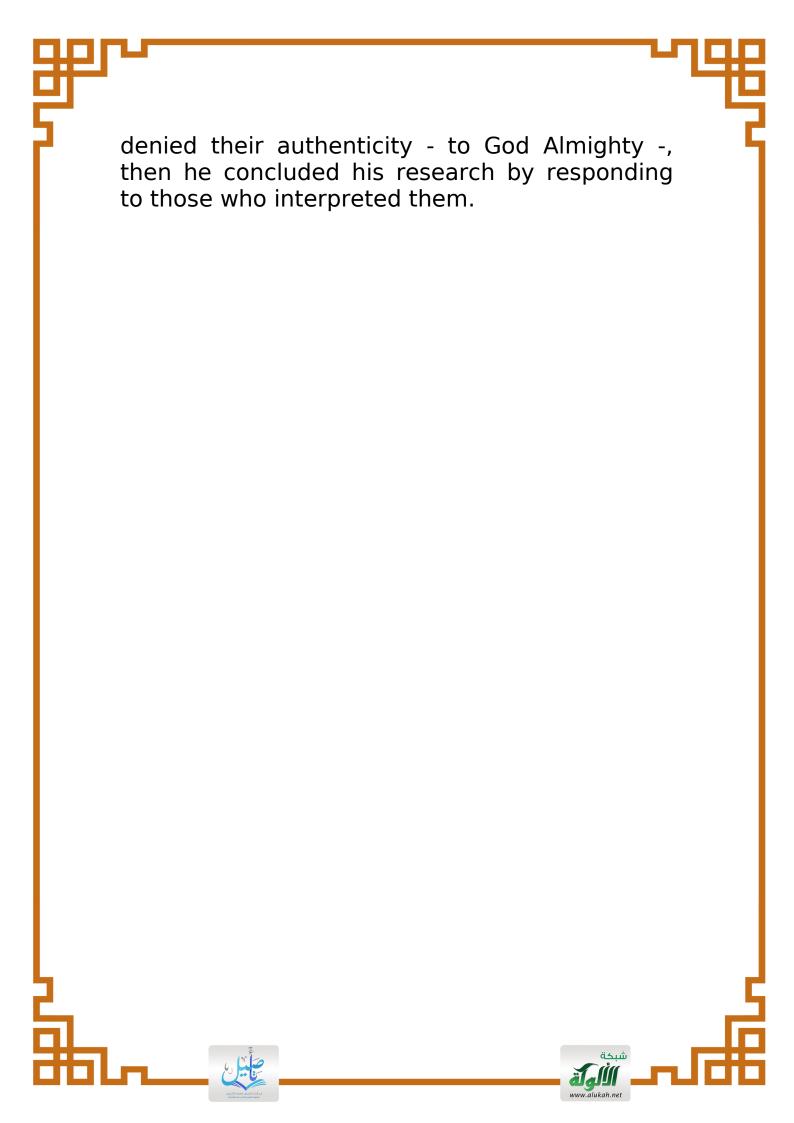

#### خطة البحث

وتشتمل على فصل واحد ويندرج تحته سبعة مباحث، ويندرج تحت كل مبحث عدد من المطالب على النحو التالى:

أُولًا: مشكلة البحث وأهدافه

ثانيًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

ثالثًا: أهمية موضوع البحث

رابعًا: الدراسات السابقة وأبرزها

خامسًا: منهج البحث

سادسًا: خاتمة البحث، وبيان أهم النتائج التي توصلت لها تلك الدراسة المختصرة.

**سابعًا:** مجموع الفهارس:

وخطة البحث تشتمل على فصل واحد ويندرج تحته سبعة مباحث، ويندرج تحت كل مبحث عدد من المطالب على النحو التالي:

صِفَتَا الإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ بين عقيدة أهل الإثبات وأهل التأويل

وفيه سبعة مباحث:

الَّمبَحث الأولَ: " الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ " في المفهوم اللغوي

وفيه ثلاثة مطالبٍ:

**المطلب الأول:** الْمَجِيءُ في المفهوم اللغوي

المطلب الثاني: الإِثْيَانُ في المفهوم اللغوي

المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين الإقبال والمجيء

المبحث الثاني: الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم

الشرعي وحكم الإيمان بهما

وفيه ثلاثة مطالب:

**المطلب الأول:** الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم الشرعي المطلب الثاني: حكم الإيمان بعموم صفات الله- تبارك

وتعالى





**المطلب الثالث:** حكم الإيمان بصِفَتَيِ " الإِثْيَانِ : - وَالْمَجِيءِ " - خاصة

المبحث الثالث: القول في صِفَتَيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " وبيان معتَقد أهل السُّنَّة والجماعة فيهما

وفيه مطلبان:

**المطلب الأول:** إيجاز القول في صِفَتَيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ "

المُطلب الثاني: بيان معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في صِفَتَي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ "

المُبحثُ الُرابع: الأدلة على ثبوت صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى - من القرآن الكريم، مع بيان معنيهما عند أئمة التفسير، وعند - أئمة أهل السنة والجماعة

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: ذكر الآيات الدالة على ثبوت صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى - من القرآن الكريم

المَطلبُ الثاني: بيان معنى صِفَةِ " الإتيانِ " الثابتة - لله تعالى - عند أئمة التفسير

المطلب الثالث: بيان معنى صِفَةِ " الْمَجِيءِ" الثابتة -لله تعالى - عند أئمة التفسير -

**المطلب الرابع:** بيان معنى صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " عند أئمة أهل السنة والجماعة

المطلب الخامس: إجماع أهل العلم على إثبات صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " للربِّ- جلَّ في علاهـ:

المبحث الخامس: الأدلة على ثبوت صِفَتي " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّةِ، وإجماع أهل السنة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر جملة من الأحاديث الدالة على ثبوت صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّةِ





المطلب الثاني: الاستدلال على ثبوت صِفَتي " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ "- لله تعالى - بإجماع أهل السُّنَّةِ

المبحث السادس: أُنواع الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ، وبيان ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات - عمومًا -وبصِفَتيِ الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ - خصوصًا -

وفيه تُلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنْوَاعُ الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ

**المطلب الثاني:** ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات -

عمومًا -

المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بصِفَتي الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ- خصوصًا -

ُ الْمَبحث السَّابع: تفسير أهل البدع لصِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى-

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اضطراب أقوال أهل البدع في صِفَتيِ " الإِثْيَان وَالْمَجيءِ " - لله تعالى -

المَطلب الثاني: حكم من أنكر ثبوت صِفَتي " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى -

المطلب الثالث: الرد على من تأول صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى-

# مَنْهَجِيَّةُ البَحْثِ

### أولًا: مشكلة البحث وأهدافه

تكمن مشكلة البحث فيما يلى:

1- في تصدر أهل التأويل وبروز مناهجهم العقدية في كتب العقيدة والتفسير وغيرها من المصنفات، وذلك مما يشوش على عوام الأمة فينخدعون بزخرف القول ومعسول الكلام، خاصة إذا تصدر له عليم اللسان ممن يجيد تحريف الكلم عن مواضعه.

2- ادعاء بعض أهل التأويل الذين ينسبون - زورًا وبهتانًا-تأويل" صِفَتَي الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ" لبعض أئمة أهل السنة





وإبطال مزاعمهم بدوامغ الأدلة وواضح البراهين العقلية والنقلية.

وتهدف هذه الدراسة المختصرة لأهداف، من أبرزها ما يلى:

التعريف بمكانة وأهميَّة الأسماء والصِّفات؛ ومسيس -1 الحاجة لدراستها

2- الانتصار لمعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة في صفات الرب - جَلَّ في علاه - .

3- تحقيق الإيمان بالله تعالى، والذي لا يتم إلا بمعرفته بنعوت جلاله، ومعرفته - تبارك وتعالى - لا تتم إلا بتحقيق توحيد الأسماء والصفات الذي هو أحد أركان التوحيد.

4- وأن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هي التي تدل على مدحه وحمده والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه وإجلاله، وهي التي تُعدِ من أعظم وأجل وأسلم السبل الموصلة لمعرفته - جلَّ في علاه-، ومعرفة ما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجلال .





#### ثانيًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

#### إن أهم ودواعي اختيار موضوع البحث ترجع لأسباب جليلة ولعل من أبرزها ما يلي:

1- إظهار مكانة العقيدة من الدين، وأنها أساس الملة، وهي أول ما دعى إليه الرسل

2- بيان خطأ أهل التأويل في إثبات صفات الرب، وأن منهج أهل السنة والجماعة في إثباتها على الحقيقة على وجه يليق بذات الله بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل هو المنهج الحق الذي يجب اعتقاده والذي تنعقد به النجاة.

3- بيان أن أهل السنة في باب الصفات عدولًا خيارًا، فهم يثبتونها لله على حقيقتها عبودية لله وتحقيقًا لتوحيد الأسماء والصفات وتنزيهًا لله عن النقائص وعن مشابهة صفاته لصفات المخلوقين، وأنهم وسط بين أهل التَّعطيل الذين يعبدون عدمًا، كالجهميَّة الذين عطلوا صفات الرب جلَّ في علاه، وبين أهل التَّمثيل المشبِّهة، الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فهم وسط بين فرق الغلاة والجفاة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم - كذلك-.

4- إثبات " صِفَتَى الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ" لله - على وجه الخصوص - على وجه يليق بذات الله تعالى

5- الرد على من أنكر ثبوت " صِفَتَي الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ" لله من المعطلة والمشبهة ومن تبعهم من متأولي الأشاعرة والمتكلمينـ





#### ثالثًا: أهمية موضوع البحث

#### للبحث أهمية كبرى تكمن فيما يلي:

1- أن موضوع البحث متعلق بالعقيدة والإيمان بالله وبصفاته، والإيمان بما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأخبر به عن الله تعالى، وإن من أهم وأبرز ما جاء وأخبر به عن ربه تعالى هو توحيده في أسمائه وصفاته.

2- في وجوب التنبيه على مكانة العقيدة من الدين، وأنها أوَّل الواجبات المتحمات على جميع البريات

3- وجوب التنبيه على أن صحة العقيدة مقدم على كل العبادات والمعاملات والأخلاق، لأن ديننا مبني على العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، ولا يصح أي عمل ولا يقبل إلا بصحة وسلامة المعتقد أولًا، لأن المكلف لا يطالب بالأعمال إلا بعد صحة وسلامة المعتقد الذي تنبني على صحته وسلامته وقبوله جميع الأعمال.

4- إثبات " صِـفَتَى الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ" للـه - على وجـه الخصوص - على وجه يليق بذات الله

5- وجوب إبراز صحة منهج أهل السنة في الاعتقاد في باب الصفات -عامة- وإثباتهم لـ" صِفَتَي الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ" لله - خاصة - وبيان بطلان من أنكر ثبوتها من المعطلة وسائر المشبهة والمتأولة.

#### رابعًا: الدراسات السابقة وأبرزها

بعد بحث بُذِلَ فيه جهد المقل لم يقف الباحث في حدود بحث على أي بحث علمي تأصيلي يتناول موضوع البحث بدراسة منفردة وفق معتقد أهل السنة والجماعة على أسس وقواعد البحث العلمي الأكاديمي، غير ما سجله أئمة السلف ومن تبعهم من علماء أهل السنة قديمًا وحديثًا ضمن مؤلفاتهم في العقيدة، بالإضافة إلى المقالات المختصرة التي كتبها المعاصرون - كذلك -.

غير أنه وقف على دراسة تناولت موضوع البحث من منظور آخر يظهر جليًا في مسماه.

ألا وهو: " الإتيان والمجيء فقه دلالتهمـا واسـتعمالهما في القرآن الكريم "، المؤلف: حمـدان، محمـود موسى، الناشـر:





مكتبة وهبة، السلسلة: من المعجم البياني لألفاظ القرآن الكريم، مدينة النشر1998م، الكريم، مدينة النشر1998م، اللغة: العربية، الطبعة: الطبعة الأولى.عدد الصفحات: 153 صفحة.

#### خامسًا: منهج البحث

#### المنهج التحليلي الاستقرائي:

والمنهج التحليلي الاستقرائي هو المنهج الذي يقوم فيه الباحث بجمع معلومات بحثه وحقائقها من مصادرها الأصلية، ثم يقوم بعرضها عرضًا تحليليًا استقرائيًا، ثم يعقبها في خاتمة البحث باستخراج أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلالها محققًا بذلك أهداف بحثه التي عرضها في منهجية البحث.

عَرَفةُ بْنُ طَنْطَاوِيٍّ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ -

- وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوالِدَيهِ وَلِمشَايِخِهِ وَلِذُريَّتِهِ ولِلمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ -المملكة العربية السعودية - الرياض: في: الجمعة: 23/ جمادى الآخر/ 1445هـ

> -arafatantawy@hotmail.com :البريد واتساب: 00966503722153

(6)صِـفَتَا " الإِنْيَـانِ وَالْمَجِيءِ " بين عقيـدة أهـل الإِثبات وأهل التأويل وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: " الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ " في المفهوم اللغوي

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الْمَجِيءُ في المفهوم اللغوي

مَجِيءٌ





[ج ي أ]. (مصدر. جَاءَ). يَنْتَظِرُ مَجِينَهُ: وُصُولَهُ. (²) ) جيأ)

المَجِيء الإِتيان: جاء جَيْئاً ومَجِيئاً . وحكى سيبويه عن بعض العرب هو يَجيكَ بحذف الهمزة.

وَجَاء يَجِيءُ جَيْئَةً: وهـو من بنّاء المـرّة الواحـدة إِلاّ أَنـه وُضِع موضع المصدر مثل ِالرَّجْفةِ والرحْمة. (3)

المجىءُ: أنّى يأتى أتيًا، والإتيان اسم منه. و قد أتيته. والمَأتَى: موضِع الإتيان.

وآتَی فلانًا الشیءَ: أتَی بالشیء إلیه. واستأتَی فلانًـا:طلب إتيانهـ (4)

المجىءُ: وقد أُتَيْتَهُ أُثِيًا .(5)

#### فالمجيء في اللغة هو الإتيان:

**يقال:** جاء يجيء مجيئًا، **ويقال:** جاءاني فجئته؛ أي: غالبني بكثرة المجيء فغلبته. (<sup>6</sup>)

قال ابن فارس(ت: ٣٩٥هـ) - رحمه الله-:

المجيء: "الجيم والياء والهمزة كلمتان من غير قياس بينهما. يقال: جاء يجيء مجيئًا. ويقال: جاءاني فجئته؛ أي: غالبني بكثرة المجيء، فغلبته. والجيئة: مصدر جاء". (7)

2- يُنظر: المجيء، معجم الغني، معجم عربي.

3 - لسـان العـرب: (ص: 52) جيـا (لسـان العـرب) [222] لسـان العـرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبـو الفضـل، جمـال الـدين ابن منظـور الأنصـاري الـرويفعى الإفـريقي (المتـوفى: 711هــ) الناشـر: دار صـادر - بيروت الطبعة: الثالثة - 1414هـ، عدد الأجزاء: 15 .

4 - الإفصاح في فقه اللغة: (ص: 287). الإفصاح في فقه اللغة، المؤلف: حسين يوسف موسى (المتوفى: ؟ )، عبد الفتاح الصّعيدى (المتوفى: 1391هـ)، عدد الأجزاء: 2، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي - قم، الطبعة: الرابعة، 1410هـ.

5 - الصحاح، للجوهري: (6/2261). الصحاح في اللغة، إسماعيل بن عماد الجوهري (ت: 393هـ) ، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار المعرفة، بيروت- لبنان ط1، (1426هـ- 2005م).

<sup>6</sup> - يُنظر: مقاييس اللغة: (1/255)، والصحاح (1/42) [دار العلم للملايين، ط4، 1990م].

<sup>7</sup> - مقـاييس اللغـة: (1/255). معجم مقـاييس اللغـة المؤلـف: أحمـد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (ت: ٣٩٥هـ) المحقق: عبد





#### المطلب الثاني: الإِثْيَانُ في المفهوم اللغوي

والإتيان: الهمـزة والتـاء والـواو أصـل يـدل على مجيء الشـيء وإصـحابه وطاعتـه، تقـول: أتـاني فلانٌ إثيانًا وأثيًا وأثيّةً وأتْوَةً واحدة. (8)

**والإتيان لغة:** المَجِيءُ بسُهُولةٍ .

**ومعنى الإثْيَانِ:** المَجيء(<sup>9</sup>)

قالَ الرَّاغِبُ الأصفهاني (ت: 502هـ):

حَقيقَةُ الإِتْيانِ: المَجِيءُ بسُـهُولةٍ . ومنـه قيـل للسـيلِ المارِّ على وجهِه أتي.(10)

والمجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان مجيء بسهولة. (11)

الإِثْيانُ يِعَالُ لِلمَجِيءِ، بالـذَّاتِ وبـالأَمْرِ والتَّدْبيرِ، وفي الخَيْرِ والشَّرِّ وفي الأعيان والأعراض. (12)

**قُلْتُ:** فهـ و بالمـدِّ يُسْـتَعْملُ في الإِعْطـاءِ و في الإِنْيـانِ بالشيءِ(13) .

وطريقٌ ( مِيْتاءٌ ) يأتيه الناسُ كثيرًا، وهو مِفعالٌ من الإتيان و نظيرُهـٰ دارٌ مِحلالٌ لِلتي تُحَلُّ كثيرًا.. (14)

السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: ۱۳۹۹هـ - ۱۹۷۹م. عدد الأجزاء: ٦ .

8- مُقاييس اللغة: (1/41)، ولسان العرب: (1/36).

<sup>9</sup>- لسان العرب: (ص: 12).

10 - يُنظر: المفردات، للـراغب: (ص: 11). المفـردات في غـريب القـرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: ٥٠٢هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشـامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - ١٤١٢هـ.

<sup>11</sup> - يُنظر: المرجع السابق: (ص: 283).

<sup>12</sup> - يُنظر: تاج العروس من جواهر القاموس: (19 /136)، المفردات: (1/ 20).

<sup>13</sup> - يُنظر: المرجع السابق: (19 /137)

14- المغرب في تـرتيب المعـرب: (ص: 26). المغـرب المؤلـف: ناصـر بن عبـد السـيد أبى المكـارم ابن على، أبـو الفتح، برهـان الـدين الخـوارزمي المُطَرِّزِيِّ (ت: ٦١٠هـ) الناشـر: دار الكتـاب العـربي الطبعـة: (د ت)، عـدد الصفحات: ٥٤٤ .





#### ومِن مفاهيم الإِثْيانِ اللغوية:

أُولًا: إِنْيان: (إِسمَ)

**إِثْيان:** مصدر أِتَى

**اَلإِتيَانُ فِي الْمَوْعِد:** الْمَجِيءُ، الحُضورُ

**الإَثْيَانُ بِالعَمَلِ كَما يَجِبُ:** القِيامُ بِهِ

وَجَدَ فِي البِنَاءِ إِنْيَانًا مُحْكَمًا: صَرْحًا

إِنَّيانُ الْمَحَّبَةِ: ظُهورُها، بُروزُها

الإِتْيانُ عَلَى الأَخْضَرِ واليَابِسِ: الإِتْلافُ، بلوغُ آخِرِهِ

إِنْيَانُ الدَّهْرِ عَلَيْهِ: إهْلاكَهُ

**اَلإِنْيَانُ على البُنْيانِ:** هَدْمُهُ، تَدْميرُهُ. (<sup>15</sup>)

**ثانيًا:** أتى فعل

أتى الرجل يأتي أتيًا: جاء، وأتيته- بغير مدّ- أي جئته، ويستعمل لازمًا و متعديًا. والإتيان: اسم منه بمعنى المجيء. (16)

وأتى الفاحشة: تلبّس بها(17)، ومنه قوله تعالى: 
المُنْ الْفاحِشَة ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ 
الْعالَمِينَ 
(الأعراف: 80).

والإتيان عند الفقهاء:

**هو:** الفعل، والقيام بالأمر, ويقابله الترك. (18)

<sup>15</sup>- تعريف و معنى إتيان في معجم المعاني الجامع - معجم *ع*ربي .

<sup>18</sup> - أحمد فتّح الله: معجم ألفاظ الفقه: (ص: 31).





<sup>16 -</sup> المصباح المنير: (1/3).. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو: ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم).

<sup>1 -</sup> تاج العروس: (10/9). تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف: محصّد مرتضى الحسيني الرَّبيدي تحقيق: جماعة من المختصين من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، عدد الأجزاء: ٤٠ أعوام النشر: (١٣٨٥- ١٤٢٢هـ) = (١٩٦٥- ٢٠٠١ م) وصَوّرتْ أجزاءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث وغيرهما.

#### المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين الإقبال والمجيء

قـال أبـو هلال العسـكريّ المعـتزلي (ت: 395هــ) في " فروقه اللغوية ":

الفرق بين الإقبال والمجيء: إنّ الإقبال الإتيان من قبل الوجه، والمجيء إتيان من أي وجه كان (19)

قالَ الرَّاغِبُ الأصفهاني (ت: 502هـ):

المجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم؛ لأنّ الإتيان مجيء بسهولة، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتبارًا بالحصول. (20)

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> - يُنظر: المفردات، للراغب: (1/212). المفردات في غريب القرآن المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد الناشر: دار القلم، الدار الشامية - ٥٠١هـ) المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - ١٤١٢هـ ، عدد الصفحات: ٩٠١.



# المبحث الثاني: الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم الشرعي وحكم الإيمان بهما

#### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم الشرعي

أُولًا: الْإِنْيَانُ وَالْمَحِيءُ: صفتان فعليتان خبريتان، ثابتتان لله بالكتاب والسُّنَّة، فهو سبحانه يجيء ويأتي يوم القيامة للفصل والقضاء بين عباده، بمشيئتم وقدرته، وذلك كما يليق بجلاله وعظمته. (21)

ثانيًا: الإِنْيَانُ وَالْمَجِيءُ: صفتان فعليتان خبريتان، ثابتتان لله بدلًالة الكتاب والشُّنَّة - وثبوتهما لله تعالى على الحقيقة على وجه يليق بذاته تبارك تعالى، من غير تشبيه، ولا تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، شأنيهما في ذلك شأن سائر الصفات، وقد دل على ذلك أدلة متعددة من نصوص الكتاب والسنة كما سيأتي معنا بيانه مفصلًا في موضعه باذن الله، نكتفي منها هنا بقوله تعالى: [هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ بَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللّهُ وَي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللّهُ إِلَيْكُانًا اللّهُ وَي عَلْمَا اللّهُ وَي عَلْمَامٍ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللّهُ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مَامٍ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ومن السنة نكتفي هنـا بحـديث أُبي هُرَيْـرَةَ(ت: 57هـ) - رضي الله عنه -:

" أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ؟ )، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالُوا: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ )، قَالُوا: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ، الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ )، قَالُوا: لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ( فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ؛ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فِيهَا فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْهُ ... وَتَبْقَى هَـذِهِ الْأُمَّةُ، فِيهَا فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَبِعْهُ ... وَتَبْقَى هَـذِهِ الْأُمَّةُ، فِيهَا

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>- يُنظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس (112) [دار الهجرة]، والصفات الإلهية، محمد أمان: (248 ـ 257) [الجامعة الإسلامية بالمدينة، ط1، 1408هـ]، وصفات الله عزّ وجل الواردة في الكتاب والسُّـنَّة، للسـقاف (45 و310) [دار الهجرة الرياض، ط3]. بتصرف يسير.



مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النِّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ وَلَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُ وَنَ: نَعُودُ بِاللّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيهَمُ اللّهُ هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيهَمُ اللّهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ النِّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُ وَنَ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُ وَنَ فَيَقُولُ وَنَ مَنْ يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُ وَنَ فَيُولُ وَنَ مَنْ يُجِيزُ ). (22)

#### المطلب الثاني: حكم الإيمان بعموم صفات الله -تبارك وتعالى -

يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى والتصديق الجازم بها، والاعتقاد اللازم لها والإقرار بجميع ما ورد منها في كتاب الله تعالى، وفي سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم، وإثباتها لله تعالى على الحقيقة على الوجه اللائق به - سبحانه - بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكيف ولا تشبيه ولا تمثيل.

وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو عثمان الصابوني (ت:449هـ) - رحمه الله -:

"وكذلك يقولون - أي: أصحاب الحديث - في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، بتأويل منكر يُستنكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله.". (23)

<sup>- 23 -</sup> عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 165). عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة (ت: الجديع)، المؤلف: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أبو عثمان(ت: 449هـ)، المحقق: ناصر بن عبد الـرحمن بن محمد الجديع، الناشـر: دار العاصـمة، سـنة النشـر: 1419هـ - 1998م، عـدد المجلـدات: 1، رقم الطبعة: 2، عدد الصفحات: 302.



<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>- رواه البخاري (743<u>7</u>)، ورواه مسلم (182) واللفظ له .

قال الإمام أحمدُ بنُ حَنبَلٍ (ت: 241هـ) - رحمه الله -:

"لا يوصف الله إلا بما وصَف به نفسَه، أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يتجاوز القرآن والحديث". (<sup>24</sup>)

> المطلب الثالث: حكم الإيمان بصِفَتَيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - خاصة -

وأُمَــا الكلام عن حكم الإيمــان بصِــفَتَيِ " الإِثْيَــانِ وَالْمَجِيءِ " - خاصــة - فإنــه يجب الإيمــان بهمــا على الحقيقة على الوجه اللائق بذات الله تعالى:

وذلك بأند: "يوصف الله تعالى بالإتيان والمجيء حقيقة كما يليق بجلاله وعظمة سلطانه، مع انتفاء المماثلة بينه وبين خلقه، فهو سبحانه يأتي إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويأتي إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة، ويأتي يوم القيامة للقضاء بين عباده حقيقة، ولا يعلم كيفية إتيانه ومجيئه إلا هو سبحانه وتعالى؛ لأن الخوض في الكيفية خوض فيما لا مدرك للعقل فيه، ولا يمكن الوصول إليه، إلا بوحي منزل، وقد جاء القرآن والسُّنَّة بإثبات ذلك على المعلوم المعهود من لغة العرب، ولم يأت بذكر الكيفية، فوجب الكف عن الخوض فيها". (25).

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>- يُنظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (27)، والفتوى الحموية الكـبرى (45) [دار ابن حـزم، بـيروت، ط1، ـ 1426هــ].، ويُنظـر: موسـوعة العقيـدة والأديـان والفـرق والمـذاهب المعاصـرة، حـرف الميم، المجيء والإتيان.





<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> - الحموية: (ص: 61 ). الفتوى الحموية الكبرى، المؤلف: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 728هــ)، المحقــق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، الناشر: دار الصميعي - الرياض، الطبعــة: الطبعة الثانية 142هــ/ 2004م، عدد الصفحات: 556.

المبحث الثالث: القول في صفَتَي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " وبيان معتَقد أَهل السُّنَّةُ والجماعة فيهما

#### وفيه مطلبان:

المطلب الأول: إيجاز القول في صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ "

ونــوجز الكلام عن القــول في صِــفَتَيِ " الإِتْيَــانِ وَالْمَجِيءِ " فيما يلِي:

أُولًا: الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ: صِفَتَانِ فِعليَّتانِ خَبَرِيَّتَان ثابتتانِ لله تعالى على الحقيقة

على وجه يليق بذاته تعالى بدلالة الكِتـابِ والسُّـنَّةِ وإجمـاع سلف الأمة

ثانيًا: الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ: صِفَتَانِ فِعليَّتَانِ خَبَرِيَّتَان، ومما يُستدل به على ذلك قوله تعالى: [ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ [ يُستدل به على ذلك قوله تعالى: [ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ [ (البروج: 16)، وهذه الآية تعد أصلًا في إثبات صفات الفعل لله تعالى على الوجه اللائق به - سبحانه -.

ثالثًا: الإثْيَانُ وَالْمَجِيءُ: صِفَتَان فِعليَّتانِ

والصِّفاتُ الفعليةُ: هي الصِّفاتُ المُتعلِّقةُ بمشيئةِ اللهِ وقُدِرتِه؛ إنْ شاء فعَل، وإنْ شاء لم يفعَلْ؛ كالمَجيءِ، والنُّزولِ، والرضا، والغضَب، والفَرحِ، والضَّجِكِ، الخَلقُ، والإحياء والإماتية، والسِّرقُ، والتَّدبير، والكلام، والعَدل، والإحسانُ، والتَفَشُّلُ، والإنعامُ، والتَّوابُ، والعِقابُ، والحَشرُ، والنَّشرُ.

رابعًا: الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ: مِفْتَانِ فِعليَّتانِ





#### خامسًا: الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ: صِفَتَانِ خَبَرِيَّتَان معنى الصفات الخبرية:

الصفات الخبرية هي: صفات الله - تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة، وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عما أخبرنا الله - تبارك وتعالى - به في كتابه، أو أخبرنا به - رسول الله في سنته الصحيحة الثابتة عنه - صلوات ربي وسلامه عليه - ، وهذه الصفات: هي الصفات الموسومة بـ (الصفات السمعية أو الصفات النقلية).

والصفات الخبرية - السمعية - : قد تكون صفاتُ ذاتٍ؛ كاليدين، والوجه، والعين، والساق، والقدم، وقد تكون صفاتُ أفعالٍ؛ كالإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ والاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والضحك والفرح، والغضب، وهذه الصفات تسمى (الصفات الاختيارية).

# المطلب الثاني: بيان معتَقد أهل السُّنَّة والجماعة في صِفَتَي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ:

أهل السنة والجماعة يُثبتون لله- تعالى- صفَتي " الإِثيَانِ وَالْمَجِيءِ " على الحقيقة على وجه يليق بذاته - تبارك وتعالى- كسائر الصفات، ويعتقدون أنه يأتي ويجيء على الحقيقة يوم القيامة بذاته العلية لفصل القضاء بين العباد، مِن غير تحريف ولا تعطيل، ومِن غير تحريف ولا تعطيل، ويعتقدون أن الصفات الفعلية هي التي يتُّصف بها الله - تبارك تعالى- إذا شاء، وليس على الدَّوام، بل يتَّصف بها - سبحانه - متى شاء، لأنه سبحانه وتعالى [ فَعَالٌ لِمَا يُويدُ لَمَا يَفْعَلُ لِمَا يُويدُ وَهُمْ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ لِمَا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَهُ الله وَهُمْ يُسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ لَمَا يَقْعَلُ لَيَسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ لَيَسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ لَيَ الله وَهُمْ يُسْأَلُ عَمَّا يَقْعَلُ لَيَكُونَ [ (الأنبياء: 23).





المبحث الرابع: الأدلة على ثبوت صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى – من ألقرآن الكريم، مع بيان معنيهما عند أئمة التفسير، وعند - أئمة أهل السنة والجماعة

وفيه خمس مطالب:

المطلب الأول: ذكر الآيات الدالة على ثبوت صِـفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى - من القرآن الكريم

لقد دل على ثبوت صِفَتَيِ " الإِثْيَـانِ وَالْمَجِيءِ " للـه تعـالى أدلة صريحة من كتاب الله تبارك وتعـالى نـذكرها على النحـو التالى:

أُولًا: قوله تعالى: [ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَــأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي أُولًا قَوْله تعالى: [ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَــأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَفِي ظُلُـلِ مِنَ الْغَمَـامِ وَالْمَلائِكَـةُ وَقُضِـيَ الْأَمْـرُ [ (البقرة: 210)

ثانيًا: وقوله تعالى: [ هَـلْ يَنظُـرُونَ إِلَّا أَن تَـأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَـةُ أَوْ يَـأْتِيَ بَعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ .... [ الْمَلَائِكَـةُ أَوْ يَـأْتِيَ بَعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ .... [ الآية (الأنعام: 158).

**ثَالثًا:** وقُوله تعالى: [ وجاءَ رَبُّكَ والمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [ الفجر: 22)

المطلب الثاني: بيان معنى صِفَةِ "الإِتيانِ" الثابتة - لله تعالى - عند أئمة التفسير

الموضع الأول:

في قوله تعالى: [ هَلْ يَنْظُـرُونَ إِلَّا أَنْ يَـأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَـلٍ مِنَ الْغَمَـامِ وَالْمَلائِكَـةُ وَقُضِـيَ الْأَمْـرُ [ (البقرة: 210).

**1- يقول الطبري**(ت: 310 هـ) **- رحمه اللهٍ-:** 

"اخِتُلِفَ في صفةِ إتيانِ الرَّبِّ تبارَكِ وتعالى، الَّذي ذكَـرَه في قَولُه: <u>[ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَـاْتِيَهُمُ اللَّهُ [ (البقرة: 210)</u>؛ فقال بعضُهم: لا صفةَ لذلك غيرُ الَّذي وصَفَ به نفسَـه عـرَّ وجـلَّ مِن المَجيءِ والإتيـانِ والنُّزولِ، وغـيرُ جـائزٍ تكلُّفُ





القولِ في ذلك لأحَدٍ إلَّا بِخبرٍ مِن اللهِ جلَّ جلالُه، أو مِن رسولٍ مُرسَلٍ؛ فأمَّا القولُ في صِفاتِ اللهِ وأسمائِه فغيرُ جائزٍ لأحَدٍ مِن جهةِ الاستخراجِ إلَّا بما ذكَرْنا، وقال آخَرون:..."، ثم رجَّحَ إِلقولَ الأوَّلَ". (26)

2- قال إمام أهل اللغة أبو منصور الأزهري الهروي (ت: 370هـ) - رحمه الله-: عند قوله تعالى: [ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ [ (البقرة: 210).

"فالغمام معروف في كلام العرب، إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله عز وجل يوم القيامة في ظلل منه، فنحن نؤمن به ولا نكيِّف صفته، وكذلك سائر صفات الله عز وجل". (27) وكلامه ظاهر في إثباتم لصفة الإتيان لله تعالى على الحقيقة بلا تكيف، وهذا واضح من خلال تعريفه للغمام، ونفيه لكيفية الإتيان، فقال: نؤمن ولا نكيِّف صفته.

3- ويقول البَغَويُّ(ت: 510 هـ) - رحمه الله-:

"والأُولى في هذه الآية وما شاكلَها أن يؤمنَ الإنسانُ بظاهِرِها، ويَكِلَ عِلْمَها إلى اللهِ تعالى، ويعتَقِدَ أَنَّ اللهَ عزَّ السَّمُه مُنَازَّهُ عن سماتِ الحُدوثِ. على ذلك مَضَت أئِمَّةُ السَّلَفِ وعُلَماءُ السُّنَّةِ، قالِ الكَلبيُّ: هذا من العِلمِ المكتومِ السَّلَفِ وعُلَماءُ السُّنَّةِ، قالِ الكَلبيُّ: هذا من العِلمِ المكتومِ السَّلَفِ وعُلَماءُ السُّنَةِ، والله أعلمُ بمرادِه منه، وكان مكحولٌ، والنُّ هريُّ، والأوزاعيُّ، ومالِكُ، وابنُ المبارَكِ، وسُفيانُ التَّوريُّ، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ؛ يَقولُون فيه وفي أمثالِه: «أُمِرُّوها كما جاءت بلا كيفٍ»، قال سُفيانُ بنُ عُيننة: كُلُّ ما وَصَف الله به نَفْسَه في كِتابِه فتَفسيرُه قراءتُه، والسُّكوتُ عنه، ليس لأحَدٍ أن يُفَسِّرَه إلَّا اللهِ تعالى ورَسولِه". (85)

#### 4- ويقول ابن كثيرُ(ت: 744هـ) - رحمه الله-:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>- يُنظر: تفسير الطبري: (3/610). تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) تحيـق: أحمـد محمـد شاكر الناشـر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420هـ - 2000م، عدد الأجزاء: 24. <sup>27</sup> - تهذيب اللغة المؤلف: محمـد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (ت: ٣٧٠هـ) المحقق: محمـد عـوض مرعب الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعـة: الأولى، ٢٠٠١م، عدد الأجزاء: ٨.



"قَولُه تعالى: ( هَـل يَنظُـرونَ إلَّا أَن يَـأَتيَهُمُ اللـهُ في ظُلَـلٍ مِنَ الغَمَام وَالْمَلَائِكَةُ)

يَعني أَيومَ القيامةِ، لفَصلِ القَضاءِ بينَ الأوَّلينَ والآخِـرينَ، فيَجزي كُلُّ عامِلٍ بعَمَلِهِ؛ إنْ خَيرًا فخيرٌ، وإنْ شَرَّا فشَرُّ". (29)

5- وقال أُبِّو الثَّناءِ شَهَابِ الْدَينِ الأَّلُوسَٰيُّ(ت: 1270هـ) - رحمه الله-:

" ..... وقد صَرَّحَ به - الإتيان - في قَولِه تعالى: [] يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي طَلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ [] (البقرة: 210)، وَلَم يَتَأْوَّلْ ذلك السَّلَفُ، بَلِ أَثْبَتُوه له سُبحانَه، كَالنُّزُولِ، على الوَجه الذي أَثْبَتَه عَزَّ وَجَلَّ لنَفْسِه ". (30)

6- ويقول ابن سعدي (ت: 1376 هـ) - رحمه الله-: "وهـذه الآيـةُ ومـا أشـبَهها دَليـلٌ لمَـذهَبِ أهـلِ السُّـنَّةِ والجَماعةِ، المُشِبتينَ للصِّفاتِ الِاختياريَّةِ، كالِاستِواءِ، والنُّزولِ، والنَّزولِ، والمَجيءِ، ونَحوِ ذلك من الصِّفاتِ الـتي أخبَـرَ بهـا تعـالى، عن نفسِه، أو أخبَـرَ بهـا عنـه رَسـولُه- صـلَّى اللـهُ عليـه وسـلَّم -، فيُشِبتونَها على وجهٍ يَليقُ بجَلالِ الله وعَظمَتِه، من غَـيرِ تشـبيهٍ ولا تَحريــفٍ، خِلاقًـا للمُعطلَّلـةِ على اختِلافِ أنــواعِهم، من الجَهْميَّةِ والمُعتزلـةِ والأشعَريَّةِ ونَحـوهم مِمَّن يَنفي هـذه من الجَهْميَّةِ والمُعتزلـةِ والأشعَريَّةِ ونَحـوهم مِمَّن يَنفي هـذه

<sup>30-</sup> يُنظر: تَفْسير الألوسي: (12/ 285). تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١٢٧٠هـ) المحقق: على عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ، عدد الأجزاء: ١٦ (١٥ ومجلد فهارس).



<sup>28-</sup> يُنظر: تفسير البغوي: (1/ 269). تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى: 510هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولى، 1420هـ، عدد الأجزاء:5.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>- يُنظـر: تفسـير ابن كثـير: (1/ 566). - 16- تفسـير ابن كثـير: تفسـير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفـداء إسـماعيل بن عمـر بن كثـير القرشـي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ) المحقق: محمـد حسـين شـمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمـد علي بيضـون - بـيروت الطبعة: الأولى - 1419هـ.

الصِّفاتِ، ويَتَأَوَّلُ لأجلِها الآياتِ بتَأويلاتٍ ما أنزلَ اللهُ عليها من سُلْطانِ". (<sup>31</sup>)

7- ويقــول العلاَّمــة الشِّــنقيطيُّ (ت: 1393 هـ) -رحمه الله-:

"قَولُه تَعِالَى: 
| هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَـأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْوَيَافِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَعَلا وِمِلائكتِه يومَ القيامـةِ، وذَكَرَ اللّهِ اللّهِ عَلَى وَعَلا وِمِلائكتِه يومَ القيامـةِ، وذَكَرَ اللّهِ عَلَى وَاللّهِ عَلَى وَعَلا وِمِلائكتِه يومَ القيامـةِ، وذَكَرَ اللّهُ عَلَى مُوضِعِ آخَـرَ، وزاد فيه أَنَّ الملائكةَ يَجيئون صفوفًا، وهـو قَولُه تعالى: 
| وَحَلَاهُ فِي مُوضِعِ آخَـرَ، وزاد فيه أَنَّه جَـلَ وعلا والمُعَلِي وَالْمَلَكُ مَا اللّهُ عَلَى وَعَلا وَعَلا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَفَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَفَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَفَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ تَعَالَى التي وَصَفَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَلَائِكَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَفَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

شىكة



<sup>31-</sup> يُنظر: تفسير ابن سعدي: (ص: 94) تفسير ابن سعدي: تيسير الكـريم الرحمن في تفسير كلام المنان المؤلف: عبـد الـرحمن بن ناصـر بن عبـد الله السعدي (المتوفى: 1376هـ) المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحـق الناشـر: مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: الأولى: 1420هــ -2000 م، عـدد الأجزاء: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>- يُنظر: أضواء البيان: (1/ـ 549). تفسير الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمـد الأمين بن محمـد المختـار بن عبـد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان عام النشر: 1415هـ - 1995م.

8- ويقـول شـيخنا العلاَّمـة الأصـولي الفقيـم ابنُ عُثَيمين(ت: 14ٍ21هـ) - رحمه الله-:

قَولُه تعالى: (إلّا أن يَأْتيَهُمُ اللهُ) أي: يَأْتيهمُ اللهُ نَفسُه؛ هذا ظاهرُ الآيةِ، ويَجِبُ المُصيرُ إليه؛ لأنَّ كُلَّ فِعلِ أضافَه اللهُ إليه فهو له نَفسِه، ولا يُعدَلُ عن هذا الظَّاهرِ إلَّا بدَليلٍ من عِندِ الله.

فيق \_\_\_\_ول- رحم \_\_\_ه اللهامة الكوم القيامة اللهامة الهامة ال عِبادِه، وهو إتيانٌ حَقيقيٌّ يَليقُ بجَِلالِه لاِ تُعلَمُ كيفيَّتُه، وِلا يُسألُ عَنهاً، كَسَائِرُ صِفَاتِه...وقد ذَهَبَ أهلُ التَّعطيل إلى أنَّ المُـرادَ بإتيانِ اللهِ: إتيانُ أمرِه؛ وهذا تَحريفٌ للكَلَم عن مَواضِعِه، وصَرفُ للكَلامِ عن ظاهَرِه بلا دَليلٍ، إلا ٍما زَعمـَوه دَليِلا عَقليًّا، وَهـوَ في الحَقَٰيقـةِ وهَمَّيُّ، وليس عَقَليًّا؛ فنُحنُ نَقـولُ: الـذي نَسَبَ فِعلَ الإتيانِ إليه هو اللهُ عـرَّ وجَـلَّ، وهـو أعلَمُ بنَفسِه، وهو يُريدُ أن يُبَيِّنَ لعِبـادِه، كمـا قـال تعـالي يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ **أَنْ تَضِلُوا** 🏾 (النساء: 176) ، وإذا كـان يُريـدُ أِن يُبَيِّنَ، وِهـو أَعَلَمُ بِنَفْسِه، وليس في كلامِه عِيٌّ وعَجِزٌ عن التَّعبير بما أرادَ، وليس في كلامِه نَقصٌ في البَلاغـةِ، إذن فكَلامُـه فيَ غايـةِ مـا يَكُونُ مِن العِلمِ، وغايةِ ما يَكُونُ مِنَ إرادةِ الهُدى، وغايةٍ ما يَكُونُ مِنِ الفَصاحةِ والبَلاغةِ، وغايةِ ما يَكُونُ مِنِ الصِّدِق؛ فهَـل بَعدَ ذلكِ يُمكِنُ أَن نَقولَ: إِنَّه لا يُرادُ بِـه ظـاهرُه؟! كَلَّا لَا يُمكِنُ هذا إلَّا إذا قال اللهُ هو عن نَفسِه إنَّه لَمِ يُرد ظاهِرَه، إذن المُرادُ إِتِّيانُ اللَّهِ نَفسِه، وَلا يُعارِضُ ذِلْكَ أِنَّ الَّلَّهِ قَدَ يُضيفُ الإتيانَ إلى أمرِه، مِثلُ قَولِه تعالَى إِ أَتَى أَمْرُ اللّهِ [ (النَّحْلُ: 1)ُ، ومِثُلُ قَولِهَ تعالى: [ **اَ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ** اَ لأَنَّنا نَقولُ: إنَّ هذا من أمورِ الغَيبِ، والصِّفاتُ تَوقيفيَّةٌ؛ فَنَتَوَقَّفُ فيها عَلَى مَا ورَدَ؛ فالإتيانُ الـذي أضافَه إللهُ إلى نَفسِه يَكونُ المُـرادُ بـه إِتِّياْنَه بِنَفُسِه، والإِتيَّانُ الذي أِضافَهُ اللهُ إِلَى أَمرهُ يَكُونُ الْمُرادُ بُه إِتِيانَ أُمرِهِ؛ لَأَنَّه لِيس لَنَّا أَن نَقولَ علَى اللهِ مَا لا نَعلَمُ، بَـل علينا أن نَتَوَقَّفَ فيما ورَدَ على حَسَب ما ورَدَ" (33) .

<sup>33-</sup> يُنظر: تفسير ابن عثيمين، الفاتحة والبقرة: (3/ـ 11-ـ 15). تفسير الفاتحة والبقرة المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)



الموضع الثاني:

في قوله تعمالى: 
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَعْمُلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

**1- يقول الطبري**(ت: 310 هـ) **- رحمه الله-:** 

" يَقُولُ جَلَّ ثناؤُه: هل ينتَظِرُ هؤلاء العادِلونَ برَبِّهم الأوثانَ والأصنامَ إلَّا أَن تأتيَهم الملائِكَةُ بالموتِ، فتَقبِضَ أرواحَهم، أو أَن يأتيَهم رَبُّك - يا محمَّدُ- بين خَلْقِه في مَوقِفِ القيامةِ، أَوْ يَأْتِيَهم رَبُّك - يا محمَّدُ- بين خَلْقِه في مَوقِفِ القيامةِ، أَوْ يَأْتِيَه بَعْضُ آيَاتِ رَبِّك؟ يَقُولُ: أو أَن يأتيَهم بعضُ آياتِ رَبِّك؟ وذلك فيما قال أهلُ التَّأُويلِ: طُلُوعُ الشَّمسِ مِن مَعْرِبِها".

2- ويقول البَغَويُّ (ت: 510 هـ) - رحمه الله-: "أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ بلا كيفٍ؛ لفَصـلِ القَضـاءِ بيْن خَلْقِـه في موقِـفِ القيامةِ". (<sup>35</sup>)

2- ويقول جمع من أهل التفسير: في قوله تعالى: الله الله وَيُلْكُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَيْ الله (الأنعام: 158).. أي: هل ينتَظِئرُ هِؤلاءِ المُشْركونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهم الملائكَةُ بالمَوْتِ، فتقْبِضَ أَرُواحَهم على الكُفْر، أو أَنْ يَأْتِيَهم رِبُّكَ- يا مُحمَّد- في مَوْقِف القِيامَة؛ لفَصْلِ القَضاءِ بَين العِبادِ، أو أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْربها ؟. (36)

<sup>36 -</sup>يُنظر: تفسير الطبري: (10/11)، تفسير ابن كثير: (3/371)، تفسير ابن كثير: (3/371)، تفسير ابن سعدي: (ص: 281)، العذب النمير، للشنقيطي: (562-2/560). قال الرازيُّ: (أجمعوا على أنَّ المرادَ بهذه الآياتِ علاماتُ القيامةِ)، تفسير الرازي: (14/188).



الناشـر: دار ابن الجـوزي، المملكـة العربيـة السـعودية الطبعـة: الأولى، ١٤٢٣هـ عدد الأجزاء: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> - يُنظر: تفسير الطبري: (10/ 11).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> -يُنظر: تفسير البغوي: (2/ 173).

المطلب الثالث: بيان معنى صِفَةِ " الْمَجِيءِ " الثابتة -لله تعالى - عند أئمة التفسير -

ننقـل فيمـا يلي جملـة من أقـوال أئمـة التفسـير في بيـان معنى صِفَةِ " الْمَجِيءِ" الثابتة - لله تعالى على النحو التالي:

**1- قِال الطبرِي**(تِ: 310 هـ) **- رحمه الله-:** 

2- وقال القرطبي (38) (ت: 671 هـ) - رحمه الله-:

" والَّذي عليه جَمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولون: يجيء وينزل ويأتي. ولا يكيفون لأنه: 
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
( الشورى : 11) " . (39)

**3- وقال ابنُ كثيرِ**(ت: 774 هـ) **- رحمه الله-:** 

"..... وَجَاءَ رَبُّكَ يَعنِّي: لفَصلِ القَضاءِ بينَ خَلقِه، ....... فيَجيءُ الـرَّبُّ تعالى لفَصـلِ القَضاءِ كمـا يَشـاءُ، والمَلائكـةُ يَجيئونَ بينَ يَدَيه صُفوفًا صُفوفًا ". (<sup>40</sup>)

4- وقال ابن سَّعديُّ(ت: 1376هـ) - رحمه الله-:

"يَجِيءُ اللهُ تعالى لفَصلِ القَضاءِ بينَ عِبادِه في ظَلَا مِن الغَمامِ، وتَجِيءُ المَلائِكةُ الكِرامُ، أهلُ السَّمَواتِ كُلُّهم صَفًا صَفًا، أي: صَفًا بَعدَ صَفًا، كُلُّ سَماءٍ يَجِيءُ مَلائِكَتُها صَفًا، يُحيطونَ بِمن دونَهم من الخَلقِ، وهذه الشُّفوفُ صُفوفُ خُضوعِ وذُلِّ للمَلِكِ الجَبَّارِ". (41)





<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>- يُنظر: تفسير الطبري: (30/232).

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>- وهو من أهل التأويل.

<sup>39 -</sup> تفسير القرطبي: (7/145). تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القـرآن، أبو عبـد اللـه محمـد بن أحمـد بن أبي بكـر بن فـرح الأنصـاري الخـزرجي، شـمس الـدين القرطـبي، (المتـوفى: 671هـ)، تحقيـق: أحمـد الـبردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> - تفسير ابن كثير: (8/ 399).

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> - يُنظر: تفسير ابن سعدي: (ص: 924).

5- ويقـول العلاَّمـة الشِّـنقيطيُّ(ت: 1393 هـ) -رحمه الله-:

قُولُه تعالى: [ وَجَآءَ رَبُّكَ لِمَلَكُ صَفًا صَفًا ] (الفجر: 22) "...ومِثلُ هـذا من صِفاتِ الله تعالى الـتي وَصَفَ بها نَفسَه يُمَرُّ كما جاءَ، ويُؤمَنُ بها، ويُعتَقَدُ أَنَّه حَـقُّ، وأَنَّه لا يُشبِهُ شَيئًا من صِفاتِ المَخلوقِينَ، فسُبحانَ مِن أحـاطَ بكُـلِّ شَـيءٍ عِلمًا: [] يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [] (طه: 110)" (<sup>42</sup>).

<sup>42</sup>- يُنظر: أضواء البيان: (1/ 549).





المطلب الرابع: بيان معنى صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " عند أئمة أهل السنة والجماعة

قد مر معنا آنفًا في (<sup>43</sup>) ذكر بيان معنى صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " عند أئمة التفسير، فناسب هنا ذكر بيان معنيهما عند أئمة أهل السنة والجماعة.

وإن اتفاق أئمة التفسير وأئمة أهل السنة وإجماعهم على إثبات صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " لله تعالى على الحقيقة على الوجه اللائق به - تبارك وتعالى، يدلل على اشتهار هذا الاعتقاد وذيوعه واستفاضته عندهم - قديمًا وحديثًا- وأنه لا خلاف بينهم فيه كما هو اعتقادهم في سائر الصفات.

وننقل جملة من أقوال أئمة أهل السنة والجماعة في بيان معنى صِفَتي " الإِثْيَان وَالْمَجيءِ " على النِحو التالي:

1- قــالَ حمَّادُ بنُ أبي حنيفــة النَّعمــان بن ثــابت الكُوفِي (ت: 176هـ) - رحمه الله-:

"**قُلْنا لهـؤلاء أي:** نفـاةِ الصِّـفاتِ مِن الجَهميَّةِ ونَحـوِهم: أرأيتُم قَولَ اللهِ عرَّ وجَلَّ**:** 

ا وَجَاءَ رَبُّكَ طُمَلَكُ صَفًا صَفًا الله (الفجر: 22)، وقولَه عَزَّ وَجَلَّ: الله في طُلَلِ الله في الله في طُلَلِ الله في الله

قالوا: أمَّا الملائَكةُ فيَجيئون صفًّا صفًّا، وأمَّا الرَّبُّ تعالى فإنَّا لا يدري ما عنى بذلك ولا ندري كيف جِيئتُه؟

ُ **فَقُلْنَا لَهِم!** إِنَّا لَم نُكَلِّفْكُم أَن تَعْلَموا كَيف جِيئتُه، ولكِنَّا نُكَلِّفُكُم أَن تَعْلَموا كَيف جِيئتُه، ولكِنَّا نُكَلِّفُكُم أَن تؤمنوا بمجيئِه، أرأيتُم من أنكر أن المَلَكَ لا يجيءُ صفًا صفًا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافِرٌ مُكَذِّبٌ، قلنا: فكذلك من أنكر أَنَّ اللهَ سُبحانَه لا يجيءُ، فهو كافِرٌ مُكَذِّبٌ". (44)

2- وقال الإمام أحمد(ت: 241هـ) - رحمه الله-: " قوله تعالى: [] هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَـل مِنَ الْغَمَـام وَالْمَلَائِكَـةُ [] (البقـرة: 210هـ) قولـه

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>- يُنظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني: (ص: 233)



<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>- في المطلب - الثالث - من هذا المبحث - الرابع - .

تعالى: ☐ وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًا صَفًا ۞ (الفجر: 22) فمن قال: إن الله لا يُرى فقد كفر". قال أبو يعلى ابن الفراء: وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء ذاته؛ لأنه احتج بذلك على جواز رؤيته، وإنما يحتج بـذلك على جـواز رؤيتـه إذا كـان الإتيان والمجيء مضافًا إلى الذات". (45)

3- وقال الإمام حافظ أهل المشرق وشيخ الأئمـة عثمان بن سعيد الدارمي (ت: 280هـ) - رحمه الله-:

"وليس قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في نزوله بأعجب من قول الله تبارك وتعالى: 

المُعجب من قول الله تبارك وتعالى: 
المُعَمَّمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ 
(البقرة: 21) ومن قوله: 
المَجر: 22 فكما يقدر على هذا يقدر على ذاك". (46)

الرد على الجهمية: (ص: 94). الرد على الجهمية والزنادقـة المؤلـف: أبـو عبـد اللـه أحمـد بن محمـد بن حنبـل بن هلال بن أسـد الشـيباني (ت: ٢٤١هــ) المحقـق: صـبري بن سـلامة شـاهين الناشـر: دار الثبـات للنشـر والتوزيع الطبعة: الأولى عدد الصفحات: ١٧٥.



4- وقال أبو الحسَنِ الأشعريُّ (ت: 324 هـ) - رحمه الله-:

"هذه حِكايةُ جُملةِ قَولِ أصحابِ الحَـديثِ وأهـلِ السُّـنَّةِ:... ويُقِرُّونَ أَنَّ الله سُبحانَه يَجيءُ يَومَ القيامةِ، كما قال: [ وَجَآءَ رَبُّكَ وِلُمَلَكُ صَفًّا صَفًّا [ (الفجر: 22)". (47)

5- وقـال ابنُ أبي زيـدٍ القـيروانيُّ: (ت: 386 هـ) -رحمه الله-:

ُ "وأَنَّ اللهَ تَبارك وتعالى يَجيءُ يَـومَ القيامـةِ والمَلَـكُ صَـفًّا صَفًّا، لعَرض الأمم وحِسابِها، وعُقوبَتِها وثَوابِها".(<sup>48</sup>)

6- وقالَ أبو َعمـروُ الطلمنكي(ت: 429هـ) - رحمـه الله-:

"أجمعوا - يعني: أهل السنة والجماعة - على أن الله يـأتي يوم القيامة والملائكة صفًّا صفًّا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاء قال تعالى: 
الله مُلُونَ الله عَلَيْ مَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ الله عَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ الله عَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ الله عَنْظُرُونَ إِلّا أَنْ الله عَمْ الله في ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْدِرُ 
الأَمْدِرُ 
(البقرة: 210هـ) وقال تعالى: 
وَجَاءَ رَبُّكُ لَهُمَاكُ صَفًّا صَفًّا 
(الفجر: 22)". (49)

<sup>47</sup>- يُنظـر: مقـالات الإسـلاميين: (1/\_ 226-\_ 228). مقـالات الإسـلاميين واختلاف المصلين المؤلف: أبو الحسـن علي بن إسـماعيل بن إسـحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبـد اللـه بن موسـى بن أبي بـردة بن أبي موسـى الأشـعري (ت: ٣٢٤هــ) المحقـق: نعيم زرزور الناشـر: المكتبـة العصـرية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م عدد الأجزاء: ٢.

48- يُنظر: الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات: (ص: 202). الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ) المحقق: دغش بن شبيب العجمي الناشر: دار الإمام أحمد - الكويت الطبعة: الأولى ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، عدد الصفحات: ٢٩٠.

49- ينظر: شرح حديث النزول، لابن تيمية: (ص: 188). شرح حديث النزول المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨هـ) الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان الطبعة: الخامسة، ١٣٩٧هـ/١٩٧٩من عدد الصفحات: ١٩١.





7- وقال أبو يعلى ابن الفراء (ت: ٤٥٨ هـ) - رحمه الله-:
قولُه: [ وَجَاءَ رَبُّكَ [ (الفجر: 22) " معناه: مجيءُ ذاتِه؛ لأنَّ حَمْلَه على مجيءِ الأمرِ والمَلكِ يُسقِطُ فائدة التَّخصيصِ بذلك اليوم؛ لأنَّ أَمْرَه سابِقْ، ولأنَّ هذا يـوجِبُ تأويـلَ تَـرَونَ رَبَّكم ." (50)
وقال - رحمه الله- أيضًا:

"القول عندنا في قوله: [ وَجَ**آءَ رَبُّكَ وَمَلَـكُ** [ (الفجـر: 22)".

والمراد بـه: مجيء ذاته لا على وجـه الانتقـال، وكـذلك قوله: [ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَـلٍ مِنَ الْغَمَام وَالْمَلَائِكَةُ [ (البقرة: 210هـ)

المراد به: مجيء ذاته لا على وجه الانتقال". (51)

8- وقال الإمام أبو عمر ابنُ عَبدِ البَــرِّ (ت: 463هـ) - رحمه الله-:

"قَولُ رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلّم: ( يَنزِلُ رَبُّنا إلى السَّماءِ الدُّنيا ) عِندَهم مِثلُ قَـولِ اللهِ عـزَّ وجَـلَّ: [ فَلَمَّا السَّماءِ الدُّنيا ) عِندَهم مِثلُ قَـولِ اللهِ عـزَّ وجَـلُّ: [ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَـلِ [ (الأعـراف: 143)، ومِثـلُ قَولِـه: [ وَجَاءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًا صَفًا [ (الفجر: 22)، كُلُّهم - أهـل السنة - يَقولُ: يَنزِلُ ويَتَجَلَّى ويَجِيءُ بلا كيفٍ، لا يَقولُونَ: كيفَ يَجيءُ، وكيفَ يَـنزِلُ، ولا من أينَ جـاءً، ولا من أينَ جـاءً، ولا من أينَ تَجلَّى، ولا من أينَ يَـنزِلُ؟ لأنَّه ليس كشـيءٍ من خَلقِـه، أينَ تَجلَّى، ولا من أينَ يَـنزِلُ؟ لأنَّه ليس كشـيءٍ من خَلقِـه، وتعالى عن الأشياءِ ولا شَريكَ له". (52)

<sup>52 -</sup> يُنظـر: التمهيـد: (7/\_ 153). التمهيـد لمـا في الموطـاً من المعـاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الـبر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلـوي , محمـد عبـد الكبـير البكـري، الناشـر: وزارة عمـوم الأوقـاف والشـؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: ١٣٨٧هـ، عدد الأجزاء: ٢٤ .





<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> - يُنظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات: (ص: 131).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> - يُنظر: المرجع السابق: (ص: 199).

#### 9- وقــال شــيخ الإســلام ابنُ تَيميَّةَ(ت: 728هـ) -رحمه الله-:

"أَمَّا دُنُوُّه نَفسِه وتَقَرُّبُه من بَعضِ عِبادِه، فهذا يُثبِثُه مَن يُثبِثُ مَن يُثبِثُ في الله على الأفعالِ الإختياريَّةِ بنَفسِه، ومَجيئَه يَـومَ القيامـةِ، ونُزولُه واسـتِواءَه على العَـرْشِ، وهـذا مَـذهَبُ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الإسلامِ المَشهورينَ وأهلِ الحَديثِ، والنَّقـلُ عنهم بـذلك مُتَواتِرُ". (53)

ُــــُا وَنَقــلَ الــدُّهَبِيُّ (ت: 748هـ) عن ابنِ القَيِّمِ (ت: 751هـ) - رحمهما الله- مُقَرِّرًا قَولَه:

"قد دَلَّ الْقُـرِآنُ والسُّـنَّةُ والإِجماعُ على أنَّه سُـبحانَه يَجِيءُ يَومَ القيامةِ، ويَنزِلُ لفَصلِ القَضاءِ بينَ عِبادِه، ويَأْتي في ظُلَـلٍ من الغَمامِ والمَلاَئِكةُ". (54)

11- وقال شمس الدين ابن الموصلي(ت: 774هـ) - رحمه الله-:

ُّقُولُه: [ وَجَــآءَ رَبُّكَ وَمَلَـكُ [ الآيــة; (الفجــر: 22) فَعَطْفُ مَجِيءِ الْمَلَكِ على مَجيئِه سُبحانَه يَدُلُّ على تَغايُرِ المَجيئِينِ، وأنَّ مَجيئَه سُبحانَه حَقيقـةٌ، كمـا أنَّ مَجيءَ المَلـكِ حَقيقةٌ، بَـلِ مَجيءُ الـرَّبِّ سُبحانَه أُولى أن يَكـونَ حَقيقـةً من مَجيءِ المَلكِ". (55)

<sup>55-</sup> يُنظر: مختصر الصواعق المرسلة: (ص: 469). مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ) اختصره: محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي (ت: ٧٧٤ هـ) المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، عدد الصفحات: ٦١٦.





<sup>53-</sup> يُنظر: مجموع الفتاوى: (5/ 466). مجموع الفتاوى المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>- يُنظر: العرش، للـذهبي: (1/234)، مختصـر الصـواعق المرسـلة، لابن الموصلى: (ص: 614).

ت: **12- ويقــول الحافــظُ ابنُ رَجَب الحنبلي** (ت: 795هـ) - رحمه الله- وهو يعدد الأقـوال الـواردة في صِفَتي " الإثْيَان وَالْمَجِيءِ ":

" لَمَ يَتَا وَّلِ النَّابِعونَ شَا مِن ذَلَك، ولا الثَّابِعونَ شَا مِن ذَلَك، ولا أَخْرَجُوه عن مَدلولِه، بَل رُوِيَ عنهم ما يَدُلُّ على تَقريرِه والإيمانِ به وإمرارِه كما جاءً... وأصحابُنا في هذا على ثَ**لاثِ فِرَق:** 

فَمنهم مَن يُثبِثُ المَجيءَ والإتيانَ، ويُصرحُ بلوازِم ذلكِ في المَخلوقاتِ، ورَبَّما ذَكروه عن أحمَدَ من وُجوهٍ لا تَصِحُّ أسانيدُها عنه.

ومنهم: مَن يَتَأُوَّلُ ذلك على مَجيءِ أمرِه.

ومنهم: مَن يُقِرُّ ذلك، ويُمِرُّه كما جاءَ وَلا يُفَسِّرُه، ويَقولُ: هو مَجيءٌ وإتيانٌ يَليقُ بجَلالِ اللهِ وعَظَمَتِه سُبحانَه.

وهذا هو الصَّحيحُ: عن أحمَـدَ، ومن قَبلَـه من السَّـلَفِ، وهو قَولُ إسحاقَ وغَيرِهِ من الأَئِمةِ".(<sup>56</sup>)

:1**3- وقال أبـو الُثَّنـاءِ شـهاب الـدين الألوسـيُّ**(ت: 1270هـ) - رحمه الله-:

" قَولُـه سُـبحانَه: [ وَأَشْـرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُـورِ رَبِّهَا [ (الزمر: 69) إشارةُ إلى تَجلُّيه عزَّ وجَلَّ لفَصلِ القَضاءِ، وقد يُعَبَّرُ عنه بالإتيانِ، وقد صَرَّحَ به في قَولِهِ تعالى:

اَ يَـاَٰتِيَهُمُ اَللَّهُ فِي ظُلَـلٍ مِنَ الْغَمَـامِ وَالْمَلَائِكَـةُ اللهِ (البقرة: 210)، ولَم يَتَأُوَّلُ ذلك السَّلَفُ، بَل أَثبَتوه له سُبحانَه، كَالنُّزول، على الوَجه الذي أَثبَتَه عزَّ وجَلَّ لنَفسِه ". (57)

''- يُنظر: تفسير الالوسـي: (12/ـ 285). تفسـير الالوسـي: روح المعـاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شـهاب الـدين محمـود بن عبد الله الحسيني الألوسـي (ت: ١٢٧٠هــ) المحقـق: علي عبـد البـاري





<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>- يُنظر: فتح الباري، لابن رجب: (5/97). فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

14- وقال العلاَّمةُ مُحَمَّد خَليل هرَّاس (ت: ١٣٩٥هـ) في إثبات صِفَتَي الإتيانِ والمَجيءِ لله تعالى:

"الـذي عليـه أهـلُ السُّنَّةِ والجَماعـةِ الإيمـانُ بـذلك على حَقيقَتِه، والابتعادُ عن التَّأويـلِ الـذي هـو في الحَقيقـةِ إلحـادُ وتَعطيلُ... إنَّ الآياتِ صَريحةُ في بابِها، لا تَقبَلُ شَـيئًا من تلـك التَّأويلاتِ. فالآيـهُ الأولى تَتَوَعَّدُ هـؤلاء المُصِـرِّينَ على كُفرِهم وعنادِهم واتِّياعِهم للشيطانِ بأنَّهم مـا يَنتَظِـرونَ إلَّا أن يَـأتيَهمُ اللهُ عزَّ وجَلَّ في ظُللِ من الْغَمَامِ لفَصلِ القَضاءِ بينَهم، وذلك يومُ القيامةِ؛ ولِهذا قال يَعدَ ذلك: الوَّضِـيَ الْأُهُـرُ الآيـة؛ (البقرة: 210)، والآيةُ الثَّانيةُ أشَـدُّ صَـراحةً؛ إذ لا يُمكِنُ تَأويـلُ المَلائِكةِ وإتيانِ الرَّبِّ، وإتيانِ بَعضِ آياتِ الرَّبِّ سُبحانَه. وقُولُه في الآيةِ التي بَعـدَها: اللهَ وَجَاءَ رَبُّكَ لِمَلَكُ صَـفُ صَعْل المُرادِ وَقولُه (الفجر: 22)لا يُمكِنُ حَملُها على مَجيءِ العَـذابِ؛ لأنَّ المُـرادَ مُحيئُه سُبحانَه يَومَ القيامةِ لقصلِ القضاءِ، والمَلائِكةُ صُـفوفُ؛ والمَلائِكةُ صُـفوفُ؛ وعظيمًا له، وعِندَ مَجيئِه يَنشَقُّ الشَّماءُ بالغَمام". (85)

َ 15- وقـال شـيخنا العلاَّمـة الأصـولي الفقيـه ابنُ عُثَيمين(ت: 1421هـ) - رحمه الله-:

"أَهْلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ يُثْبِتُونَ أَنَّ اللهَ يَأْتِي بِنَفْسِهِ هـو؛ لأَنَّ اللهَ تعالى ذَكرَ ذلك عن نَفْسِه، وهو سُبحانه أَعلَمُ بِنَفْسِه وبِغَيرِه، وأصدَقُ قيلًا من غيرِه وأحسَنُ حَديثًا، فكَلامُه مُشتَمِلٌ على أَكمَلِ العِلم والصِّدقِ والبَيانِ والإرادةِ، فاللهُ عـزَّ وجَـلُّ يُريدُ أَنِ يُبَيِّنَ لَنا الحَقَّ وِهو أَعلَمُ وأصدَقُ وأحسَنُ حَديثًا.

لَكِن يَبقى السُّــؤالُ: هَــل نَعلَمُ كيفيَّةَ هــذا المَحيءِ؟

الجَوابُ: لا نَعلَمُه؛ لأنَّ الله سُبحانه وتعالى أخبَرَنا أنَّه يَجيءُ، ولأنَّ الكَيفيَّة لا تُعلَمُ إلَّا يَجيءُ، ولأنَّ الكَيفيَّة لا تُعلَمُ إلَّا بالمُشاهَدةِ أو مُشاهَدةِ النَّظيرِ أو الخَبَرِ الصَّادِقِ عنها، وكُلُّ هذا لا يوجَدُ في صِفَاتِ اللهِ تعالى، ولِأَنَّه إذا جُهِلَتِ الذَّاتُ، جُهِلَتِ الضَّافُ، أي: كيفيَّتُها، فالذَّاتُ مَوجودةٌ وحَقيقيَّةُ وحَقيقيَّةُ

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> - يُنظر: شرح العقيدة الواسطية: (ص: 112).





عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بـيروت الطبعـة: الأولى، ١٤١٥هـ، عـدد الأجزاء: ١٦ (١٥ ومجلد فهارس).

ونَعرِفُها ونَعرِفُ ما مَعنى الذَّاتِ وما مَعنى الـذَّاتِ وما مَعنى النَّاتِ وما مَعنى النَّاتِ أُوِ النَّافِ، وكَذلك نَعرِفُ ما مَعنى المَجيءِ، لَكِنَّ كيفيَّةَ الـذَّاتِ أُوِ النَّفسِ وكَيفيَّةَ المَجيءِ غَيرُ مَعلومِ لَنا. فنَؤمِنُ بـأنَّ اللـهَ يَـأتي حَقيقةً وعلى كيفيَّةٍ تَليقُ به، مَجهولةٌ لَنا". (59)

<sup>59</sup> - يُنظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين: (8/233).





المطلب الخامس: إجماع أهل العلم على إثبات صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " للربِّ - جلَّ في علاه-

لقد أجمَعَ أهل العلم على إثبات صِفَتيِ " الإِثْيَــانِ وَالْمَجيءِ " " للربِّ- جلَّ في علاه-، وأنـه - سـبحانه - يَجيءُ يَـومَ القيامـةِ ويأتي للحِسابِ وفصل القِضاء بين الخلائق.

ونسوق هنا جملة من أقول الأئمة في حكاية الإجماع.

1- قال أبو الحسَنِ الأشعريُّ (ت: 324 هـ) - رحمـه الله-:

"أَجِمَعـوا - أَهـِل السِـنة - على أنَّه عـزَّ وجـلَّ يجيءُ يـومَ القيامةِ والمَلَكُ صَفَّا صَفًّا ". (<sup>60</sup>)

وقال- رحمه الله- أيضًا-:

هذه حِكَايةُ جُملَةِ قَـولِ أصـحابِ الحَـديثِ وأهـلِ السُّـنَّةِ:... ويُقِرُّونَ أَنَّ الله سُبحانَه يَجيءُ يَومَ القيامةِ، كما قال: [ وَجَآءَ رَبُّكَ وَمَلَكُ صَفًا صَفًا [ (الفجر: 22) . (61)

2- وقـال ابنُ أبي زيـدٍ القـيروانيُّ: (ت: 386 هـ) -رحمه الله-:

"ممَّا أجمعت عليه الأئِمَّةُ مِن أمورِ الدِّيانةِ، ومن السُّنَنِ التي خلافُها بِدعةٌ وصَلِالةٌ... أنَّه يجيءُ يومَ القيامةِ بَعْدَ أن لم يكُنْ جائيًا، والمَلَكُ صَفَّا صفَّا؛ لعَرضِ الأُمَم وحِسابها وعُقوبتِها وثوابِها... وكُلُّ ما قدَّمْنا ذِكْرَه فهو قول أهلِ السُّنَّةِ وأَنمَّةِ النَّاسِ في الفِقهِ والحديثِ على ما بيَّنَاه، وكُلُّه قولُ مالكٍ؛ فمنه منصوصٌ مِن قولِه، ومنه معلومٌ مِن مَذهَبِه". (62)

شىكة

<sup>62-</sup> يُنظـر: الجـامع في السّـنن والآداب والمغـازي والتـاريخ: (ص: 107-117).



<sup>.</sup> (1/ 228-226). ثنظر: مقالات الإسلاميين: (1/ 228-226).

3- وقال أبو عَمْرو الدَّاني (<sup>63</sup>)(ت: 444هـ)- رحمه الله- في اعتِقِادِ أهلِ الشُّنَّةِ:

"مِن قُولِهِم: أَنَّ اللهَ سُبحانَه يُعيدُ العِبادَ، ويُحـيي الأمـواتَ، ويَبعَثُ مَن في القُبـورِ، ويَجيءُ يَـومَ القيامـةِ لفَصـلِ القَضـاءِ، يَجيءُ والمَلائِكةُ صَفَّا صَفَّا على ما أخبَرَ به تعالى...." . (64)

4- وقال الإمام أبو عُثمانَ الصَّـابونيُّ (ت: 449 هـ) - رحمه الله-:

"وكذلك يُثبِتون - أهل السنة - ما أنزله اللهُ عـزَّ اسـمُه في كِتابِه؛ مِن ذِكـرِ المجيءِ والإتيـانِ المـذكورينِ في قَولِـه عـزَّ وجَلَّ: 

وَجَلَّ: 

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَـلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ 
(البقـرة: 210)، وقولِـه عـزَّ اسـمهُ 
وَجَآءَ رَبُّكَ لِمَلَكُ مَفًا صَفًا 
(الفجر: 22)" . (65)

- وقال الإمام أبو عمر ابنُ عَبدِ البَــرِّ (ت: 463هـ) -حمهِ الله-:

ُ " كُلَّهم - أهـل السـنة - يَقــولُ: يَــنزِلُ ويَتَجَلَّى ويَجِيءُ بلا كيفٍ، لا يَقولونَ: كيفَ يَجيءُ، وكَيفَ يَتَجَلَّى، وكَيـفَ يَـنزِلُ، ولا

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>- يُنظر: عقيدة السلف أهل الحديث: (ص: 192).





<sup>63-</sup> وهو من أهل التأويل، وهو على جلالة قدره في علم القراءات وحرصه على تـوخّي السـنّة إلا أنّـه ابتلي بالتتلمـذ على بعض الأشـاعرة، كشـيخه القاضي أبي الطيب البـاقلاني، وكـأبي عمـران الفاسـي، وكـأبي الحسـن القابسي، وأخذ أيضًا عن بعض أئمة أهـل السـنة كـابن أبي زمـنين وغـيره، وكان يُجِلُّ أبا بكر الباقلاني ويعظّمه مع مخالفته له في كثير من المسـائل، وكان يُجِلُّ أبا بكر الباقلاني ويعظّمه مع مخالفته له في كثير من المسـائل، لكنه تابعه في جملة منها، وله رسالة في العقيدة مطبوعة باسم "الرسـالة الواعية" وطبعت أيضاً باسم "الرسالة الوافية" هذّب فيها كثيراً ممـا ذكـره القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه "الإنصاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـــــــــــــــــــه في علم الكلام" الجهـــــــــــــــــــه في علم الكلام" وهو من أهـل الرسـائل المعــــدودة في عقائــــد الأشـــاعرة. وهو من أهـل السـنة من حيث الجملـة إلا أنّـه لا يُتـابع على مـا وافـق فيـه القرآن.

<sup>64 -</sup> يُنظر: الرسالة الوافيـة لمـذهب أهـل السـنة في الاعتقـادات وأصـول الديانات: (ص: 202).

من أينَ جـاءَ، ولا من أينَ تَجلَّى، ولا من أينَ يَـنزِلُ؟ لأَنَّه ليس كشَيءٍ من خَلقِه، وتعالى عن الأشياءِ ولا شَريكَ له". (<sup>66</sup>)

**5- وقال البغوي** (ت: 516هـ) **- رحمه الله-:** 

"...وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى، كالنفس، والوجه، واليدين، والعين، والرجل، والإتيان، والمجيء، والنزول إلى السماء الدنيا، والاستواء على العرش، والضحك والفرح......

#### ً وقال - رحمه الله - بعد أن ساق الأدلة علي هــذه الصفات:

" فهذه ونظائرها صفات لله تعالى، ورد بها السمع، يجب الإيمان بها، وإمرارها على ظاهرها، معرضًا عن التأويل، مجتنبًا عن التشبيه، معتقدًا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، قال الله سبحانه وتعالى: اليس كَمِثْلِهِ النفيعُ الْبَصِيرُ السورى: 11)، وعلى هذا مضى سلف الأمة، وعلماء السنة، تلقوها جميعًا بالقبول والتسليم، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، ووكلوا العلم فيها إلى الله عز وجل... " ثم ساق آثار السلف، كما في "شرح السنة " . (67)

شىكة



<sup>66 -</sup> يُنظر: التمهيد: (7/ ـ 153). التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: ١٣٨٧هـ، عدد الأجزاء: ٢٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> - شرح السنة، للبغوي: (1/ـ 163-171). شرح السنة المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: ٥٦٦هـ) تحقيق: شعيب الأرنـؤوط - محمـد زهـير الشـاويش الناشـر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، عدد الأجزاء: ١٥.

6- نَقــلَ الــذَّهَبِيُّ (ت: 748هـ) عن ابنِ القَيِّمِ (ت: 751هـ) - رحمه الله - مُقَرِّرًا قَولَه:

" قد دَلَّ القُرآنُ والسُّـنَّةُ والإجمـاعُ على أنَّه سُـبحانَه يَجِيءُ يَومَ القيامةِ، ويَنزِلُ لفَصلِ القَضاءِ بينَ عِبادِه، ويَأتي في ظُلَـلٍ مِن الغَمام والمَلاَئِكةُ "ِ. (<sup>68</sup>)

7- وقاَل الحافظُ ابنُ رَجَب الحنبلي (ت: 795هــ) -رحمه الله-:

" ....ومنهم: مَن يُقِرُّ ذلك، ويُمِرُّه كما جاءَ ولا يُفَسِّــرُه، ويَقولُ: هو مَجيءٌ وإتيانٌ يَليقُ بِجَلالِ اللهِ وعَظَمَتِه سُبحانَه.

وهذا هو الصَّحيحُ: عن أحمَـدَ، ومن قَبلَـه من السَّـلَفِ، وهو قَولُ إسحاقَ وغَيرِه من الأئِمةِ".(<sup>69</sup>)

وقد مر معنا آنفًا كلامه بطوله، وذكرنا هنا ما احتجنا للاستدلال به على إجماع أهل العلم على إثبات صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " للرِبِّ- جلَّ في علاه-.

ُ 8- فـال أبـو الثّنـاءِ شـهاب الـدين الألوسـيُّ(ت: 1270هـ) - رحمه الله-:

" .....وقد يُعَبَّرُ عنه بالإتيانِ، وقد صَرَّحَ به في قَولِه تعالى: 
اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ فِي ظُلُكِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ اللَّالَةِ فِي ظُلُكِ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ اللَّالَةِ فَي اللَّهُ فَي بَل أَثْبَتُوه له سُبحانَه، (البقرة: 210)، ولَم يَتَأُوَّلُ ذلك السَّلَفُ، بَل أَثْبَتُوه له سُبحانَه، كَالنُّزُولِ، على الوَجِي الذي أَثْبَتَه عَزَّ وَجَلَّ لنَفسِه ". (70)

9- ُوقال العلاَّمة مُحَمَّد خَليل هرَّاس(ت: ١٣٩٥هـ) -رحمه الله- في حكاية إجماع أهـل الشُّـنَّةِ والجَماعـةِ

<sup>69-</sup> يُنظر: فتح الباري، لابن رجب: (5/97). فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زبن الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السّلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.





<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> - يُنظر: العرش، للذهبي: (1/234)، مختصـر الصـواعق المرسـلة، لابن الموصلي: (ص: 614).

#### على إثبات صِفَتَيِ " الإتيانِ والمَجيءِ " للـه تعـالى -على الحقيقة:

" الـذي عليـه أهـلُ السُّـنَّةِ والجَماعـةِ الإيمـانُ بـذلك على حَقيقَتِـه، والاِبتِعـادُ عن التَّأويـلِ الـذي هـو في الحَقيقـةِ إلحـادُ وتَعطيلُ... إنَّ الآياتِ صَريحةُ في بابِها، لا تَقبَلُ شَـيئًا من تلـك التَّأويلاتِ ". (71)

10- وقـال شـيخنا العلاَّمـة الأصـولي الفقيـه ابنُ عُثَيمين (ت: 1421هـ) - رحمـه اللـه- في حكايـة هـذا الإحماع:

" أَهَلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ يُثبِتونَ أَنَّ اللهَ يَأْتِي بِنَفْسِهِ هُو؛ لأَنَّ اللهَ تَأْتِي بِنَفْسِهِ هُو؛ لأَنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ ذلك عن نَفْسِه، وهو شُبحانه أَعلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيرِه، وأصدَقُ قيلًا من غَيرِه وأحسَنُ حَديثًا، فكَلامُه مُشتَمِلٌ على أَكْمَلِ العِلم والصِّدق والبَيانِ والإرادةِ ". (72)

وقد مر معنا آنفًا كلام بعض الأئمة بطوله، وذكرنا هنا ما احتجنا للاستدلال به على إجماع أهل العلم على إثبات صِـفَتيِ " الإِثْيَان وَالْمَجيءِ " للربِّ- جلّ في علاهـ.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>- يُنظر: مجموع فتاوى ابن عشمين: (8/233). مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر: دار الوطن - دار الثريا الطبعة: الأخيرة - ١٤١٣هـ، عدد الأجزاء: ٢٦.





<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>- يُنظر: شرح العقيدة الواسطية، لهراس: (ص: 112). شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية المؤلف: محمد بن خليل حسن هرّاس (ت: ١٣٩٥هـ) ضبط نصه وخررّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر الطبعة: الثالثة، ١٤١٥هـ، عدد الأجزاء:١.

المبحث الخامس: الأدلة على ثبوت صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّةِ، وإجماع أهل السنة

### وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ذكر جملة من الأحاديث الدالة على ثبوت صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّة، وإجماع أهل السنة

#### تنبيه:

لقد قدم الباحث: بيان معنى صِفَةِ " الإتيانِ الْمَجِيءِ" عند أئمة التفسير، ثم عند أئمة أهل السنة والجماعة على أدلة ثبوتهما مِن السُّنَّةِ لارتباط أقوال كل الفريقين منهما بأدلة ثبوتهما من القرآن.

وإليكم ذكر الأدلة من السنَّإة:

1- الحديث الأول حديث أبي هُرَيْـرَةَ (ت: 57هـ) - رضي الله عنه-: "فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَةٍ غَيْرِ صُورَةٍ النَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ). (<sup>73</sup>)

2- الحديث الثاني حديث أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ(ت: 74هـ) - رضي الله عنه - "فَيَاْتِيهِمُ الجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ....". (74)

3- وقد جاءَتْ صِفَتا الإتيانِ والمَجيءِ مُقترنتينِ في حديثٍ واحدٍ، مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ - رَضِيَ اللهُ عنه - مرفوعًا: "إذا تَلقَّاني عبدي بشِبرٍ تَلقَّيْتُه بـذِراعٍ، وإذا تَلقَّاني بذِراعٍ تِلقَّيْتُه بباعٍ، وإذا تَلقَّاني بباعٍ جِئتُه أَتَيْتُه بأسَـرَعَ".

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>- أُخَرجه مسلم (2675) دُون لِفظة: "جئته". وجـاء في ((مسـتخرج أبي عَوانــة)) (20/356) على الشَّــكِّ مِن الـرَّاوي: (وإذا تِلَقَّانِي ببـاعٍ جِئْتُـه -أو قال: أتيتُه- بأسرَعَ). قـال المُحَقِّقُ: (وهكـذا جـاء بالشَّـكِّ في صـحيفةِ عبـدِ





<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>- رواه البخاري (7437) ، ورواه مسلم (182) واللفظ له .

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>- رُواه البخاري (7439)، ومسلم (183) .

## المطلب الثاني: الاستدلال على ثبوت صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ "- لله تعالى - بإجماع أهل السنة

#### تنبيها

لقد سبق تكرارًا ومرارًا ذكر أقوال الأئمة لكن قد يحتاج لإعادة الاستدلال بأقوال بعضهم في مواطن متباينة، كما هو الحال هنا حيث يتناول الباحث الاستدلال بحكاية إجماع أهل السنة كدليل مستقل على ثبوت الصفتين لله بعد أدلة الكتاب والسنة، فيعد أقوالهم هنا مختصرة بما يتحقق به المطلوب من نقل حكايتهم للإجماع فحسب.

ولقد أجمع أئمة أهل السنة والجماعة على أنَّ الله يأتي يوم القيامة إتيانًا حقيقيًا يليق بجلاله تعالى لا يشبه إتيان المخلوق، وبذلك جاءت الأدلة من الكتاب والسنة.

الرَّزَّاقِ عن مَعمَرٍ).





وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة، نذكر جملة من أقوالهم على النحو التالي:

1- قال أبو الحسَنِ الأشعريُّ(ت: 324 هـ) - رحمـه له-:

ً أجمَعوا - يعني: - أهـلَ السُّـنَّةِ والحِماعـة - على أنَّه عـزَّ وجلَّ يجيءُ يومَ القيامةِ والمَلَكُ صَفًّا صَفًّا". (<sup>76</sup>)

2- وقال- رحمه الله- أيضًا-:

هذه حِكَايةُ جُملةِ قَـولِ أصـحابِ الحَـديثِ وأهـلِ السُّـنَّةِ:... ويُقِرُّونَ أَنَّ الله سُبحانَه يَجيءُ يَومَ القيامةِ...." . (<sup>77</sup>)

3- وقــال ابنُ أبي زيــدٍ القــيرواني(ت: 386 هـ) -رحمه الله-:

ر الدِّيانـةِ، ومن السُّـنَنِ "ممَّا أجمعت عليـه الأَئِمَّةُ مِن أمـورِ الدِّيانـةِ، ومن السُّـنَنِ التي خلافُها بِدعةٌ وِضَلالةٌ... أَنَّه يجيءُ يومَ القيامةِ.....". (<sup>78</sup>)

4- وقــال أبــو عمــرو الطلمنكي: (ت: 429هـ) -رحمه الله-:

ً "أجمعوا - يعني: - أهل السُّنَّة والجماعة - على أن الله يأتي يوم القيامة، والملائكة صفاً صفاً؛ ....." . (<sup>79</sup>)

5- وقال أبو عَمْرو الدَّاني(ت: 444هـ)- رحمه الله-في اعتِقادِ أهلِ السُّنَّةِ:

"مِن قَـولِهِم: - يعـني: - أهـل السُّـنَّة والجماعـة - أنَّ اللـهَ سُـبحانَه يُعيــدُ العِبــادَ..... ، ويَجيءُ يَــومَ القيامــةِ لفَصــلِ القَضاءِ...." . (80)





<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> - يُنظر: رسالة إلى أهل الثغر: (ص: 128). رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: ٣٢٤هـ) المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: ١٤١٣هـ.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> - يُنظر: مقالات الإسلاميين: (1/ 226-228).

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>- يُنظـر: الجـامع في السـنن والآداب والمغـازي والتـاريخ: (ص: 107-117).

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>- يُنظر: مجموع الفتاوى: (5/ 466).

6- وقال الإمام أبو عُثمانَ الصَّـابونيُّ (ت: 449 هـ) - رحمه الله-:

"وكذلك يُثبِتون (أي أهل السنة) ما أنزله اللهُ عـرَّ اسـمُه في كِتابـه؛ مِن ذِكـرِ المجيءِ والإتيـانِ المـذكورينِ (يعـني في القرآن). (<sup>81</sup>)

ُ - وقال الإمام أبو عمر ابنُ عَبدِ البَرِّ(ت: 463هـ) -رحمه اللهِ-:

َ "..... كُلُّهم (أي أهل السنة) يَقولُ: يَنزِلُ ويَتَجَلَّى ويَجيءُ بلا كيفِ.".(<sup>82</sup>)

8- وقال البَغَويُّ (ت: 510 هـ) - رحمه الله-:

"...والأولى في هـذه الآيـةِ (83) ومـا شـاكَلَها أن يـؤمِنَ الإنسانُ بظاهِرِها، ويَكِلَ عِلْمَها إلى اللهِ تعالى، ويعتَقِدَ أَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ اللهَ عَنَّ سَماتِ الحُـدوثِ. على ذلـك مَضَـت أَئِمَّةُ السَّلَةِ ......". (84)

9- وقال القرطبي (ت: 671 هـ) - رحمه الله-:

" والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أنهم يقولـون: يجيء وينزل ويأتي. ولا يكيفون..... ". (<sup>85</sup>)

10- وقـال شـيخ الإسـلام ابنُ تَيميَّةَ (ت: 728هـ) -رحمه الله-:

"....ومَجيئَه يَومَ القيامةِ، ونُزولُـه واسـتِواءَه على العَـرْشِ، وهذا مَـذهَبُ أَئِمَّةِ السَّـلَفِ وأَئِمَّةِ الإسـلامِ المَشـهورينَ وأهـلِ الحَديثِ، والنَّقلُ عنهم بذلك مُتَواتِرٌ". (86)

**11- وقال ابن القَيِّم** (ت: 751هـ) **- رحمه الله-:** 

<sup>80</sup>- يُنظر: الرسالة الوافيـة لمـذهب أهـل السـنة في الاعتقـادات وأصـول الديانات: (ص: 202).

<sup>81</sup>- يُنظر: عقيدة السلف أهل الحديث: (ص: 192).

82- يُنظر: التمهيد: (7/ـ 153).وينظـر: الموسـوعة العقديـة- الـدر السـنية-مبحث صفتى الإتيان والمجيء.

عنى:  $\frac{38}{6}$  - يعنى:  $\frac{60}{6}$  -  $\frac{60}{$ 

<sup>84</sup> - يُنَظر: تفسير البغوي: (1/ 269).

<sup>85</sup> - تفسير القرطبي: (7/145).

<sup>86</sup>- يُنظر: مجموع الفتاوى: (5/ 466).





"قد دَلَّ القُـرآنُ والسُّـنَّةُ والإِجمـاعُ على أنَّه سُـبحانَه يَجيءُ يَومَ القيامةِ.....". (<sup>87</sup>)

- 10- قـال أبـو الثَّنـاءِ شـهاب الـدين الألوسـيُّ(ت: 1270هـ) - رحمه الله-:

" ..... ولَم يَتَأُوَّلْ ذلك السَّلَفُ، بَل أَثبَتوه - الإِتيانِ- لـه سُبحانَه، كَالنُّزولِ، على الوَجه الذي أَثبَتَه عـنَّ وجَـلَّ لَنَفسِـه ". (88)

وقال شيخنا العلاَّمة الأصولي الفقيه ابنُ عُنَيمين (ت: 1421هـ) - رحمه الله- في حكاية هذا الإجماع: " أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ يُثبِتونَ أَنَّ اللهَ يَـأتي بنَفسِـه هـو ".

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>- يُنظر: مجموع فتاوى أبن عثيمين: (8/233). مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين المؤلف: محمد بن ناصر بن إبراهيم العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان الناشر: دار الوطن - دار الثريا الطبعة: الأخيرة - ١٤١٣هـ، عدد الأجزاء: ٢٦.





<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>- يُنظر: العرش، للـذهبي: (1/234)، مختصـر الصـواعق المرسـلة، لابن الموصلى: (ص: 614).

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>- يُنظر: تفسير الألوسي: (12/ 285).

المبحث السادس: أنواع الْإِتْيَان وَالْمَجِيءِ، وبيان ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات - عمومًا - وبصِفَتيِ الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ -خصوصًا -

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: أنْوَاعُ الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ

الْإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ على نوعين:

قاُلِ ابن القيم (ت: 751هـِ) - رحمه الله-:

وَالْإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ مِنَ اللّهِ تَعَالَى نَوْعَـانِ: مُطْلَـقُ مُقَتَّدٌ،

النوع الأول " المقيد ":ِ

فَإِذَا كَانَ مَجِيءُ رَحْمَتِهِ أَوْ عَذَابِهِ كَانَ مُقَيَّدًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ حَتَّى جَاءَ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْخَيْرِ (90) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: الْحَدِيثِ حَتَّى جَاءَ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ وَالْخَيْرِ (90) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: [ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِبَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ [ (الأعراف: 52) وَقَوْلُهُ: [ بَهِلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ [ (المؤمنون: 71) وَقَوْلُهُ: [91] وَقَوْلُهُ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اللَّهُ. (91)

النَّوْعُ الْثَّانِي " المطلق ":

إِلْمَجِيءُ وَالْإِثْيَانُ الْمُطْلَقُ كَقَوْلِهِ: 

وَقَوْلِهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلَهِ: 

وَقَوْلِهِ: 

وَوْلِهِ: 

وَقَوْلِهِ: 

وَوَقَوْلِهِ: 

وَوَالْهَا أَنْ تَأْتِيهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَلَاتُونِهِ وَنَوْلِهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَلَاتُونِهِ وَالْمَالِكُونُ وَالَا الْمَالِكُونُ وَالْمِهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَلَاتُونِهِ وَالَا الْمَالِكُونُ وَالْمِهِ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَلَاتُونُ وَالْمِونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالْمُولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهِ وَالْمَالِولِهُ وَالْمَالَ

 $^{ ilde{9}}$  - ضعيف أبي داود: (3919).





<sup>90 -</sup> بعد البحث لم أقف على حديث بهذا النص. الباحث. ويمكن الاستعاضة عنه بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريـرة - رضـي الله عنه-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( إن للـه مائـة رحمـة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر اللـه تسـعًا وتسـعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة ) . رواه مسلم: ( 6908 ).

**آپَــاتِ رَبِّكَ** [ (الأنعــام: 158) فَعَطَــفَ مَجِيئَهُ عَلَى مَجِيءِ الْمَلَائِكَةِ، ثُمَّ عَطَفَ مَجِيءَ آيَاتِهِ عَلَى مَجِيئِهِ". (<sup>92</sup>)

المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات -عمومًا -

للإيمان بأسماء الله وصفاته ثمـار عظيمـة جليلـة القدر ولعل من أبرزها ما يلي:

## 1- الفوز بسعادة الدارين

إن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: تحقيق توحيد الأسماء والصفات، وتحقيقه هو أحد أركان التوحيد الثلاثة التي يتحقق بها للعبد الفوز في الدارين وتنعقد له بتحقيقها سبل النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

قال ابن سعِدي (ت: 1376هـ) - رحمه الله-:

" إنّ الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمّن أنواع التّوحيد الثّلاثة: توحيد الرّبوبية، وتوحيد الإلهيّة، وتوحيد الأسيماء والصيفات، وهيذه الأنيواع هي رُوح الإيميان ورَوحه (الروح: هو الفرح، والاستراحة من غمّ القلب)، وأصلم وغايته، فكلّما زاد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه ". (93)

<sup>93-</sup> التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، لابن سعدي: (ص: 41). التوضيح والبيان لشجرة الإيمان المؤلف: أبو عبد الله، عبد البرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (ت: ١٣٧٦هـ)، عدد الصفحات: ١١٠ .



<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> - مختصر الصواعق المرسلة: (1/448).

## 2- معرفة الله بأسمائه وصفاته مفتاح دعوة الرّسل:

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: تحقيق عبودية الله ومعرفته بأسمائه وصفاته، والـتي هي من أجل الحكم التي خلق الله الخلق من أجلها وهي مفتاح دعوة الرسل.

فإذا عرف العبد ربه وحقق عبوديته بمعرفة أسمائه وصفاته وعمل مقتضاها فقد سلك سبيل الرسل واتبع هداهم الذي أرسلوا به .

#### وفي نحو ذلك يقول ابن القيم(ت: 751هـ) - رحمه الله-:

" مفتاح دعوة الرّسل، وزبدة رسالتهم، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تُبْنَى مطالب الرّسالة كلّها من أوّلها إلى آخرها .(٩٩)

## 3- يورث حلاوة الإيمان وانشراح الصدر وطمأنينة النفس

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: حصول رغبة العبد في الحرص على تعلمها واعتقادها الاعتقاد الصحيحة وفق معتقد أهل السنة والجماعة وإثباتها لله على الحقيقة على الوجه اللائق بذاته المقدسة وأنها لا تماثل صفات المخلوقين، وبتحقيق ذلك يجد العبد بها حلاوة الإيمان وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وراحة البال.

ذلكُ لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله تبعث في النفس الطمأنينة والراحة وتحقق في النفس الرضاعن الله والرضا بمقدوره، كما أنها تورث العبد حلاوة الإيمان.

ومعرفة الله بأسماء وصفاته يُفتح للعبد بها بـاب التوسـل إلى الله ليدعوه بها، قال تعالى: 

وَلِللّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْـنَى وَلِللّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْـنَى فَـادْعُوهُ بِهَـا وَذَرُوا الّّذِينَ يُلْحِـدُونَ فِي أَسْـمَائِهِ [اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ أَسْـمَائِهِ [اللّهُ عَراف: 180]

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> -الصّواعق المرسلة: (1/150-151).



ومما يدلل على ما ذُكر آنفًا ما ثبت عند مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (ذاقَ طَعْمَ الإيمانِ مَن رَضِيَ باللَّهِ رَبَّا، وبِالإسْلامِ دِينًا، وبِمُحَمَّدٍ رَسولًا). (95)

قال ابنُ القيِّم (ت:َ 751هـ) - رحمه الله-:

" كلما كان العبد بالله أعرف، كان به أرضى؛ فقضاء الرب سبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة، والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة؛ كما قال في الدعاء المشهور: (اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضِ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك) (96)". (97)

<sup>95</sup> -رواه مسلم: (34).

شىكة

97 - الفوائد لابن القيم: (ص: 93). الفوائد المؤلف: محمد بن أبي بكـر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابن قيم الجوزيـة (ت: ٧٥١هـ) الناشـر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية، ١٣٩٣هـ - ١٩٧٣م، عدد الصـفحات: ٢١٢.



<sup>96 -</sup> والحديث بطوله: أخرجه أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما أصاب أحدًا قط هُمٌّ ولا حَزَنُ فقالِ اللهمَّ إني عبدُك إبنُ عبدِك ابنُ أَمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضِ فيَّ حُكمُك عَدْلُ فيَّ قضاؤك أسألُك بكلِّ اسم هو لك سميت به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال: فقيل: يا وذهابَ هَمَّي إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلمُها فقال: بلى ينبغي لِمَنْ سمِعها أنْ يتعلمَها). أخرجه أحمد في المسند: (3712) واللفظ له وصححه أحمد شاكر في تخريجه للمسند: (267/5)، ورواه ابن حبان: (972)، والطبراني: (10/210). (

# 4- تحقق تعظيم الله وإجلاله وهيبته وخشيته في نفس المؤمن

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: تحقق تعظيم الله وإجلاله وهيبته وخشيته في نفس المؤمن الذي يصف ربه بكل كمال وصف به نفسه في كتابه، ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سنته الصحيحة الثابتة عنه، والذي ينزه خالقه عن النقائص وينفي عن ذاته العلية مماثلة صفاته بصفات المخلوقين.

وإن معرفة الله بأسماء الله وصفاته من أعظم الأسباب التي يتحقق بها تعظيم العبد ربه وخوف ومراقبته لربه في خلوته وجلوته، وفي إسراره وإعلانه، فتزجره وتردعه عن الولوج في المعاصي، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فحين تأمر النفس صاحبها بالسوء فتذكر رؤية الله وسمعه، فتستحضر عظمته وخشيته وتستحي من أن يراها أو يسمعها ويطلع عليها وهي تعصيه، فتستحي منه - سبحانه - وتنزجر عن اقتراف ما يبغضه ويأباه وتلزم جانب طاعته ورضاه.

وهي - كذلك - من الأسباب الجالبة لمراقبة العبد لأعماله وخطرات نفسه الأمارة بالسوء، فتدفع عنه وساوس النفس وخلجات الشيطان، فيحفظه الله بها ويدفع عنه بها ما يفسد عليه قلبه ويقطعه عن الوصول إلى مراقي الصعود في مدارج العبودية.

قالِ ابن القيم(ت: 751هـ) - رحمه الله-:

" كلَّما ازدادت معرفةُ العبد بربِّه ازدادتْ هببتُه له وخشيتُه إنَّاه، كما قال الله تعالى: 
النَّهَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ النَّهَا الله عليه وقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:: ((أنا أعرَفُكم بالله وأشدُّكم له خشية(<sup>98</sup>))" (<sup>99</sup>)

قال ابن كثير(ت: 744هـ) - رحمه الله-:

<sup>98-</sup> رواه في البخـاري (6101)، ومسـلم (2356)، بلفـظ: ((إنِّي لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية))، ويُنظر: فتح الباري (1 /ـ 70)، كشـف الخفـاء، للعجلوني: (607).





" إنَّما يخشاه حقَّ خشيته العلماءُ العارِفون بـه؛ لأنَّه كلما كانت المعرفـة للعظيم القـديرِ العليم الموصـوفِ بصـفات الكمال المنعوتِ بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتمَّ والعلم به أكمل - كانت الخشيةُ له أعظم وأكثر " (100)

## 5- تحقيق كمال العبودية

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: معرفتها ومعرفة ما دلت عليه من المعاني والعمل بمقتضاها، وذلك يوصل العبد لتحقيق كمال العبودية، وذلك حين يتعبد لله تعالى بمقتضاها، ويعمل بما دلت عليه من المعاني.

ذلك لأن معرفة الله بأسماء الله وصفاته هي السبيل المؤدي إلى تحقيق الغاية التي خلق الله الخِلق من أجلها.

فمعرفة العبد ربه بأسماء الله وصفاته تأخذ بناصيته للبر والتقوى وتدفعه لتحقيق كمال العبودية التي خلق من أجلها، وتمنعه من إهمال حق الله عليه والتفريط في عبادته، وتعرفه نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم، وترغبه في الاستزادة من معرفته بأسماء الله وصفاته ونعوت جلاله، فيزداد طلبًا للعلم بمعرفة محبوباته والسعي في مراضيه، والتجافي عما لا يحبه ولا يرتضيه، وينزداد بذلك رغبة في الازدياد من معرفة أوصافه التي وصف بها ذاته العلية، فتعيده بما تقتضه.

قال ابنُ القيِّم (ت: 751هـ) - رحمه الله-:

" أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم، أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع، أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن السمه المنتقم، أو التعبد بأسماء التودد، والبر، واللطف،





<sup>99 -</sup> روضة المحبين (406). روضة المحبين ونزهة المشتاقين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هــ) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان الطبعة: ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، عدد الصفحات: ٤٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup>- تفسير ابن كثير: (3 / 561).

والإحسان، عن أسماء العدل، والجبروت، والعظمة، والكبرياء ونحو ذلك...... وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته، ويُثنُوا عليه بها، ويأخذوا بحظهم من عبوديتها، وهو سبحانه يحب مُوجِب أسمائه وصفاته ". (101)

## 6- تورث محبة الله لعبده، وتورث محبة العبد لربه

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: أنها تورث محبة الله لعبده، وتورث محبة العبد لربه.

ولنا أن تأمل ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة (ت: 57هـ) - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وسلَّم بَعَثَ رَجُلًا علَى سَرِيَّةٍ، وكانَ يَقْرَأُ لأصْحَابِهِ في صَلَّتِهِمْ فَيَخْتِمُ بَقُلْ هو اللَّهُ أَحَدُ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذلكَ للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ، فَقالَ: سَلُوهُ لأيِّ شيءٍ يَصْنَعُ ذلكَ ؟، فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا، فَقالَ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ. (102)

## 7- تفتح للعبد أبواب العلم بالله

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: أنها تفتح للعبد أبواب العلم بالله وبأسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه وأحكامِه، وترشده وتدلِه على التعبد لله بموجِبِها ومقتضاها.

فمعرفة العبد ربه بأسماء الله وصفاته تدله وترشده إلى معرفة شرعه وأحكام دينه، ذلك لأن أحكام شرعه دائرة بين فضله وحكمته وعدله، فلا يشرع لعباده إلا ما فيه صلاح شأنهم في معاشهم ومعادهم وحشرهم ونشرهم، وكل ذلك وفق ما يقتضيه عدله ورحمته وفضله.

<sup>102-</sup>رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بـرقم (7375)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قـراءة ☐ قُـلْ هُـوَ اللَّهُ أَحَـدُ ☐ (الإخلاص: 1)، برقم (813).





<sup>101-</sup> مدارج السالكين: (1/\_ 420). مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ٢.

وفي نحــو ذلــك يقــول ابنُ القيِّمِ (ت: 751هـ) -رحمه الله-:

ً " فالعِلمُ بوحدانيَّتِه تعالى، وأنَّه لا إلهَ إلَّا هو: مطلوبُ لذاتِه، وإن كان لا يُكتفى به وَحْدَه، بل لا بُدَّ معه من عبادتِه وَحْدَه لا شريكَ له، فهما أمرانِ مَطلوبان لأنفُسِهما أن يُعرَفَ الرَّبُّ تعالى بأسمائِه وصفاتِه وأفعالِه وأحكامِه، وأن يُعبَدَ بموجِبِها ومقتضاها، فكما أنَّ عِبادتَه مَطلوبةٌ مرادةٌ لذاتِها، فكذلك العِلمُ به ومَعرِفتُه ". (103)

<sup>103-</sup> مفتاح دار السعادة: (178/1). مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت عدد الأجزاء: ٢ في مجلد .





## 8- تزكية النفس

وإن من أَجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: أنها تورث دفع النفس للسعي في إصلاحها وتقويمها وتزكيتها وإلزامها التمسك بدين الله والسعي لبذل أسباب الثبات عليه، لأن المتأمل في أسماء الله وصفاته يرى فيها جانبًا عظيمًا من الجوانب العظيمة التي تدل العبد على معرفة الله وتدله على سبل صلاحه وفلاحه

بتزكية نفسها وإقامتها على عبودية الله، والاعتصام بـه من الزيغ وتعوذ به من الحور بعد الكور.

فتدبر أسماء الله وصفاته والتمعن والتفكر فيها وتأملها وإمرارها على القلب ليعقلها ويعمل بمقتضاه لهو من أعظم أسباب الثبات على دين الله ومن أجل الوسائل المعينة على تثبيت الإيمان في قلبِ العبد.

قال تعالى: ٟ ] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ] (الشمس: 9).

ومعنى: (أَفْلَحَ): أي: فاز بالمطلوبِ، ونجا مِن المرهـوبِ، وأصلُ الفلاحِ: البقاءُ والفوزُ والظُّفَـرُ، وإدراكُ البُغيـةِ، ثمَّ قيـلِ لكلِّ مَن عقَل وحزُمَ وتكاملتْ فيه خِلالُ الخَيرِ، والعربُ تقـولُ لكلِّ مَن أصاب خيرًا: مُفلِحٌ، وأصلُ (فلح) هنا: يـدُلُّ على فَـوزٍ وبَقاء . (104)

ومعنى: (زَكَّاهَا): أي: طهَّرها مِن الكُفْرِ والمَعاصي، وأَصْلَحُها بالصَّالِحاتِ مِن الأعمالِ، وأصلُ (زكي): يـدُلُّ على طَهارةٍ ونَماءٍ وزِيادةٍ. (105)

قال ابنُ كثير (تِ: 744هـ) - رحمه الله-:

قوله تعالى: (قَـدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا) أي: " من زكى نفسه بطاعة الله، وطهرها من الرذائل والأخلاق الدنيئة ". (106)

104- يُنظر: مجاز القرآن، لأبي عُبَيدة: (1/29)، غريب القـرآن، لابن قتيبـة: (ص: 39)، غريب القـرآن، لابن الغـة، لابن (ص: 432)، مقـاييس اللغـة، لابن فـارس: (4/450)، الغريـبين في القـرآن والحـديث، للهَـرَوي: (5/1471)، المفردات، للـراغب: (ص: 644)، الكليـات، للكفـوي: (ص: 697)، تفسـير ابن سعدي (ص: 294).

<sup>105</sup>- يُنظـر: تفسـير الطـبري: (24/443)، مقـاييس اللغـة،لابن فـارس: ( 3/17)، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/307).

<sup>106</sup>- تفسير ابن كثير: (8/412).





قال ابن سعدي(ت: 1376هـ) - رحمه الله-:

" قُولُه: قَـدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّاهَا أي: طَهَّر نَفِسَـه من الـذُّنوبِ، ونقَّاها من العُيوبِ، ورقَّاها بطاعةِ اللهِ، وعلَّاها بالعِلمِ التَّافِعِ والعَمَلِ الصَّالحِ ". (107)

وتزكية النفوس من أعظم مقاصد إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومن أعظم مقاصد مبعث النبي الخاتم - صلى الله عليه وسلم -: قال تعالى: القدد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الله وسلم -: قال تعالى: القدد مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوفِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن عَلَيْهِمْ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَّ لَي مُّبِينٍ اللَّالَ عمران: 164]. كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي صَلَّ لَي مُّبِينٍ اللَّالَ عمران: 164]. يقول ابنُ القيِّمِ (ت: 751هـ) - رحمه الله-:

"فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه؛ فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية". (108)

قال ابنُ الْقِيِّمِ (ت: 751هـ) - رحمه الله-:

" وتزكيـةُ النُّفـوسِ أصـعَبُ من علاجِ الأبـدانِ وأشَـدُّ؛ فمن زكَّى نفسَـه بالرِّياضـةِ والمجاهَـدةِ والخَلـوةِ الـتي لم يجِئْ بها الرُّسُلُ، فهو كالمريضِ الذي يعالِجُ نفسَه برأيِه، وأين يقَعُ رأيُـه من معرفـةِ الطَّبيبِ؟ فالرُّسُـلُ أطبَّاءُ القُلـوبِ، فلا سـبيلَ إلى

<sup>108 -</sup> بدائع التفسير: (3/313)، الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيـوب بن سـعد الـزرعي الدمشقي، أبو عبد اللـه، شـمس الـدين، المحقـق: يسـري السـيد - صـالح الشامي، الناشر: دار ابن الجوزي - الرياض عدد المحلدات: 3.





<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> - تفسير ابن سعدي: (ص: 926).

تزكيتِهـا وصـلاحِها إلَّا من طـريقِهم، وعلى أيـديهم، وبمَحضِ الانقيادِ والتَّسليمِ لهم، واللهُ المُستعانُ ".(<sup>109</sup>)

## 9- الإيمان بأسماء الله وصفاته وإحصاؤها من أسباب دخول الجنة

وإن من أجَلِّ ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته: الفوز بالجنة لمن أحصاها وعمل بمقتضاها.

ثبت في الصحيحين عن أبي هريـرة (ت: 57هـ) - رضي الله عنه - أنَّ رَسولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - قـالَ: (إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِـدًا، مَن أَحْصَـاهَا دَخَـلَ الجَنَّةَ). (110)

معنى: " مَن أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ " .

وردت أقوال متعددة في هذا المعنى نورد أجمعها وأصوبها باختصار بما يناسب المقام.

<sup>109</sup>- مدارج السالكين: (2/315).

<sup>110</sup>- رواه البخاري: (2736)، ومسلم: (2677) باختلاف يسير.





قال ابن القيم(ت: 751هـ) - رحمه الله-: أن الإحصاء مراتبُ:

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها.

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها؛ كما قال تعالى: [ وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [ (الأعراف: 180).

والدعاء مرتبتان:

**إحداهما:** دعاءُ ثناءِ وعبادة.

والثاني: دعاء طلب ومسألة. (111)

وفي قول مختصر يجلي هذا المعني ويجمع فيـه أصوب الأقوال وأصحها وأجمعها

سماحة شيخنا الإمام ابن باز (ت: 1420هـ) - رحمه الله- حيث يقول:

" قال العلماء: معنى أحصاها، ومعنى حفظها يعني: أتقنها، وتدبر معانيها، وعمل بمقتضاها، فلو أحصاها، ولكن لا يعمل بمقتضاها لا يحصل له هذا الفضل، لكن إذا أحصاها وتدبرها وحفظها وتعقلها وعمل بمقتضاها من تعظيم الله، وتقديسه والقيام بأوامره، وترك نواهيه، دخل الجنة لكونه أدى الواجبات، وترك المحارم، وصار حفظ هذه الأسماء وإحصاؤها من وسائل نشاطه في الحق، وتعظيمه للرب، واتباع الشريعة، والحذر مما نهى الله عنه، ورسوله ". (112)

<sup>112-</sup> الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز- رحمه الله-، إجابة عن سؤال في فتاوى: "نور على الـدرب ". فتاوى نـور على الـدرب المؤلـف: عبد العزيز بن عبد اللـه بن بـاز (ت: ١٤٢٠هـ) جمعهـا: الـدكتور محمـد بن سعد الشويعر قدم لها: عبد العزيز بن عبد اللـه بن محمـد آل الشـيخ عـدد الأجزاء: ٢٢.





<sup>111 -</sup> يُنظر: بدائع الفوائد (1/172). بدائع الفوائـد المؤلـف: محمـد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) الناشـر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٤

# المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بصِفَتيِ الْإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ - خصوصًا -

قد مر معنا آنفًا ذكر جملة من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهنا نذكر أهم ثمرات الإيمان بصفَتي الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ على حده، إضافة للآثار العامة التي المتعلقة بعموم أسماء الله وصفاته- تبارك وتعالى- والتي تندرج معها ضمنًا.

وإن لصِفَتي الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ - كَـذلك - ثمـرات عظيمـة جليلة القدر ولعل من أبرزها ما يلي:

## 1- تحقق الإيمان بالغيب

وإنَّ من أجـلِّ ثمـرات الإيمـان بصِـفَتيِ الْإِتْيَـانِ وَالْمَجِيءِ: تحقق إيمان العبد بالغيب،

ُ ذلكُ لأن الله أُخبرنا عن مجيئه وإتيانه - سبحانه - في أرض المحشر لفصل القضاء بين الخلائق وهذا أمر غيبي، فتصديقه يعد من الإيمان بالغيب ومن الإيمان باليوم الآخر وما يجري فيه من أحداث كبار عظام.

## 2- الخوف من الله ورهبته وخشيته والاستعداد للقائه

وإنَّ من أجلِّ ثمرات الإيمان بصِغَتي الْإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ: تحقق وحصول الخوف من الله ورهبته وخشيته، فإذا تيقن العبدُ أمرَ مجيءِ الله وإتيانه - سبحانه - في أرض المحشر لفصل القضاء بين الخلائق وقد تنزلت الملائكة من السماء ومَثُلت بين يدي ربها صفوفًا صفوفًا لا يتكلمون ولا يتحركون وقد علتهم الرهبة من الله تعالى، حصل للعبد من جراء الإيمان بذلك الخوف من ربه ورهبته وخشيته، ودفعه ذلك للاستعداد للقاء ربه بلزوم طاعته وعبادته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

### 3- محاسبة النفس

وإنَّ من أَجَـلِّ ثمـرات الإيمـان بصِـفَتي الْإِتْيَـانِ وَالْمَجِيءِ: ما يحـدث للنفس من أثـر مشاهدة القلب لهـذا الموقف العصـيب المهيب من الخـوف والتفكـر فيـه والـتيقن من حصوله ووقوعه وأنـه حـق وأنـه آت لا محالـة، فـإن ذلـك





يدفع العبد لمحاسبة نفسه والنظر في أعماله، والتفكر في عاقبة أمره وأنه محاسب على أعماله صغيرها وكبيرها وأنه مجزي بها ومحاسب عليها كما قال تعالى: 

مَجْزِي بِهَا ومحاسب عليها كما قال تعالى: 

مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَـرَهُ . وَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَـرَهُ . وَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَـرَهُ . وَمَنْ يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شَـرًا يَرَهُ .

4- الكف عن ظلم العباد ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منها في الدنيا

شىكة

وإن من أجَل ثمرات الإيمان بصفتي الْإِنْيَانِ وَالْمَحِيءِ: حصول اليقين بمجيء الله يوم الحساب، وإن تيقن العبد بمجيء الله وإتيانه أرض المحشر لفصل القضاء بين العباد بذاته العلية يشعر بخطورة الأمر لأن الذي يقضي بين العباد هو الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن المظالم التي بين العباد في الدنيا لابد من الفصل فيها والحكم بينهم بالعدل والقسطاس المستقيم، كل ذلك يمنع العبد عن الظلم ويردعه، ويدفعه لرد مظالم العباد والتحلل منها قبل وقوفه غدًا بين يدي الله في هذا الموقف العصيب.



في نحـو ذلـك ويقـول شـيخنا العلاَّمـة الأصـولي الفقيه ابنُ عُثَيمين(ت: 1421هـ) - رحمه الله-:

" الثُمَّرةُ هِيَ الخوفُ مِنْ هَذَا المقامِ، وَهَذَا المشهدُ العظيمُ الَّذِي يأتي فِيهِ الرَّبُّ - عرَّ وجلَّ -، للفصلِ بينَ عبادِهِ، وتنزلُ الملائكةُ، ولاَ يبقى أمامَكَ إِلاَّ الرَّبُّ - عرَّ وجلَّ - والمخلوقاتُ كُلُّهَا، فإنْ عَمِلْتَ سـوى ذلِكَ، كُلُّهَا، فإنْ عَمِلْتَ سـوى ذلِكَ، فإنَّكَ ستُجزى بهِ، كَمَا قَالَ النَّبيُّ - عليْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ -: فإنَّكَ ستُجزى بهِ كَمَا قَالَ النَّبيُّ - عليْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ -: (إِنَّ الإِنْسَانَ يَخْلُو بِهِ اللَّهُ - عزَّ وجلَّ -، فَينظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ، فَلاَ يَرَى إِلاَّ مَا قَدَّم، وَيَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ، فَلاَ يَرى إِلاَّ مَا قَدَّم، وَيَنْظُرُ أَشَارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّار، وَلَـوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)). ((13)

ُ فَالْإِيمَانُ بَمْتُلِ هَذِهِ الصَفَاتِ العظيمَةِ لاَ شَكَّ أَنَّهُ يُولِّدُ للإنسانِ رهبةً وخوفًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ- تَعَالَى -، واستقامةً عَلَى دينِهِ. (114)

<sup>113</sup> - رواه البخاري (3595)، ومسلم (1016) .

<sup>114 -</sup> يُنظر: شرح العقيدة الواسطية، عثيمين: (1/280). شرح العقيدة الواسطية، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: السادسة، ١٤٢١هـ، عدد الأجزاء: 2.



# المبحث السابع: تفسير أهل البدع لصِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى

#### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اضطراب أقوال أهل البدع في صِفَتيِ " الإِتْيَان وَالْمَجيءِ " - لله تعالى -

وأقــوال أهــل البــدع مضــطربة في الصــفتين اضطرابًا شديدًا:

**فمنهم من يقول:** يأتي أمر الله

ومنهم من يقول: يأتي ملك من ملائكة الله

ومنهم من يقول أن الله يخلق فعلا يـوم القيامـة فيسميه إتيانًا ومجيئًا.

وخلاصة الرد عليهم من وجوه:

اِلُّوجِهِ الأُولُ:

أن الله أخبرنا أنه يجيء هو والملك: فلا يصح أن يقال يجيء الملك والملك وأيضًا

من قال أمره يقال: على هذا يلزمكم أن الملك لا يجيء أيضًـــــا إنمــــره يجيء أيضًـــا إنمـــا إنمـــا أمـــره كما كان معنى مجيء الرب - تبارك وتعالى- مجيء أمره.

**فإن قال:** لا أقول ذلك في الملك، ولكني أقول في الرب.

قيل له: فإن الخبر عن مجيء الرب - تبارك وتعالى والملك خبرٌ واحدٌ، فرعمت في الخبر عن الرب - تعالى ذكره - أنه يجيء أمره لا هو؛ فرعمت في الملك أنه يجيء بنفسه لا أمره!.

فإن زعم أن الفرق بينه وبينه: أن الملـك خلـقُ للـه جائزٌ عليه المجيء والإتيان، وليس ذلك على الله جائزًا.

قيل: ما ذكرتموه مردود بنص الكتاب والسنة وأيضًا يقال لكم كما أنه يسمع ويبصر ليس كالمخلوقات فكذلك أنه سبحانه يأتي ويجيء ليس كالمخلوقات فالباب واحد.





## الوجه الثاني:

أننا نقول لكم: أن أمره سبحانه موجود في كل حين فلا وجه لخصوص مجيء أمره في هذا الوقت دون وقت آخر.

#### الوجه الثالث:

إن جاز تأويله: عَلَى إتيان الأفعال والملك جاز عمل قوله: " إنكم ترون ربكم يوم القيامة " عَلَى رؤية أفعاله وملكه وهكذا أمره وهكذا عطفه ورحمته، وقد أجمعنا ومثْبتوا الصفات عَلَى خلاف ذَلِكَ.

## الوجه الرابع:

أن هذا حمل للدليل على غير الظاهر: والأصل بقاء الظاهر إلا إنْ دل دليل على عدم إمكانية حمله على ظاهره ولا مانع هنا إلا ما زعمتم من الشبهة العقلية المعلولة.

#### الوجه الخامس:

يبطل ما زعمتم الرواية الثابتة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم حيث قال: "فَيَأْتِيهِمُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ النَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُ ونَ: نَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَوْدُ بِاللّهِ مِنْكَ، هَذَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُورَتِهِ النِّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنْتَ رَبُّنَا" اهـ. (115) وهذا لا يتصور فِي أَمره وملكه، لأنه لا يوصف بالربوبية ولا يصح اتباعه ولا يصح أن يقول ذلك ملك من ملائكته وقد قال الله - تعالى - عن الملائكة أجمعين: [ وَمَنِ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّي إلَـهُ مِّن دُونِهِ اللّهِ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنّي الطّالِمِينَ [(الأنبياء: فَذَلِكَ نَجْزِي الطّالِمِينَ [(الأنبياء: والمنكر, فإن هذا شرك وكفر.

وإن كان الملك يقول امتحانًا، فهذا لا يصلح، كما لا يصلح أن يقول أحد من الأنبياء والمرسلين للناس: أنا ربكم، على سلم سلم سلم الامتحالية الممتحن لهم في ذلك الموقف، ملكًا من الملائكة، لقال لهم: من ربكم؟ ومن تعبدون؟ ويقال

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup>- رواه البخاري (7437، ورواه مسلم (182) واللفظ له .





فلو كان المخاطب لهم عن الله - تعالى - لقال ما يصلح له، كما في نظائر ذلك، ولكن من شأن الجهمية أنهم يجعلون المخاطب للعباد بدعوى الربوبية غير الله، كما قالوا: إن الخطاب الذي سمعه موسى، بقوله: [ إنّي أنا رَبُّكَ [ (طه: 12)، كان قائمًا بمخلوق، كالشجرة، وكما قالوا: في قوله: ((من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟)) (116). إنه يقول هذا ملك من الملائكة. وهذا كله من الكفر والإلحاد.

أن القوم سألوه هل نرى ربنا؟: فـذكر لهم الرؤيـة مع الإتيان فاقتضى ذَلِكَ إتيانا يرونه منه.

#### الوجه السابع:

الوجه الثامن:

يبطل دعواهم: أنه ملك ما جاء في الحديث فلو كان القائل: أنا ربكم، ملكًا، لكان الملك هو الذي اعترفوا آخرًا

 $<sup>^{116}</sup>$  - أخرجه البخاري (1145)، ومسلم (758).





أنه رب العالمين، وهو الذي سجدوا له، وهذا من أعظم الكفر والضلال.

والوجه التاسع:

شبكة

أَنّهُ لَوْ كَانَ الْمَجِيءُ وَالْإِنْيَانُ مُسْتَحِيلًا عَلَيْهِ: لَكَانَ كَالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ، وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَكُمْ سَوَاءُ، فَمَتَى عَهِدْتُمْ إِطْلَاقَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ عَلَيْهِ فَمَتَى عَهِدْتُمْ إِطْلَاقَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالْغَفْلَةِ عَلَيْهِ وَسِبْتُهَا إِلَيْهِ نِسْبَةً مَجَازِيَّةً، وَهِي مُتَعَلِّقَةٌ بِغَيْرِهِ؟ وَهَلْ فِي ذَلِكَ وَسِبْتُهَا إِلَيْهِ نِسْبَةً مَجَازِيَّةً؟ فَلِي قَوْلَهُ لِهُ وَسَلَمْ وَي الاسْتِحَالَةِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ مِثْلُ نَامَ وَأَكَلَ وَشَرِبَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ هَذِهِ الْأَفْعَالَ وَلَا رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا مُطْلَقَةً فَضْلًا عَنْ تَطُرُّدِ نِسْبَتِهَا إِلَيْهِ، وَقَدِ اطَّرَدَ نِسْبَةُ الْمَجِيءِ وَلَا وَالْابُونُ عَلْمَ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا مُطْلَقَةً فَضْلًا عَنْ تَطُرُّدِ نِسْبَتِهَا إِلَيْهِ، وَقَدِ اطَّرَدَ نِسْبَةُ الْمَجِيءِ وَالْإِثْيَانِ، وَالْأَثِي نُسِبَ إِلَيْهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ وَالْإِنْيَانِ، وَالْإِنْيَانِ، وَالْإِنْيَانِ، وَالْاسْتِوَاءِ إِلَيْهِ مُطْلَقًا مِنْ غَيْر قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْذِي نُسِبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ مَخْلُوقًاتِهِ، فَكَيْفَ عَلَى أَنَّ الْذِي نُسِبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ غَيْرُهُ مِنْ مَخْلُوقًاتِهِ، فَكَيْفَ تُمُ وَى الْمَجَازِ فِيهِ.



وَالْوَجِهُ الْكَاسِرِ، أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّفْضِ دَلِسِلٌ عَلَى تَعْبِينِ الْمَحْذُوفِ: كَانَ تَعْبِينُـهُ قَـوْلًا عَلَى الْمُتَكَلِّم بِلَا عِلْمٍ، وَإِخْبَارًا عَنْهُ بِإِرَادَةِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ دَلِيلٌ عَلَى إِرَادَتِهِ، وَكَذَلِكَ كَذَبَ عَلَيْهِ.

الُوجِه حادي عشر:

أن هذا مما لم يقله أحد من السلف: من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم- وقريب منه. (117)

وأشار إليه شيخ الإسلام أبن تيمية (ت: 728هـ) - رحم الله المجيء وَالْإِثْيَانِ وَالنُّرُولِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - بِمَعْنَى الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - هُوَ قَوْلُ طَأَئِفَةٍ. وَتَأُوّلُوا ذَلِكَ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - هُوَ قَوْلُ طَأَئِفَةٍ. وَتَأُوّلُوا ذَلِكَ فِي الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ - هُوَ قَوْلُ طَأَئِفَةٍ. وَتَأُوّلُوا ذَلِكَ فِي قَوْلُ طَأَئِفَةٍ. وَتَأُوّلُوا ذَلِكَ فِي قَوْلُ طَأَئِفَةٍ السَّمَاءِ [ (فصلت: 11) قَوْلَهُ السَّمَاءِ [ (فصلت: 11) وَجَعَلَ ابْنُ الزَّاغُونِي وَغَيْرُهُ ذَلِكَ: هُو إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْ أَحْدُ أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ التَّأُويلَاتِ مُبْتَدَعَةٌ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ أَكْمَد. وَالصَّوَابُ: أَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ التَّأُويلَاتِ مُبْتَدَعَةٌ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ وَمِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ وَهِي خِلَافُ الْمَعْرُوفِ الْمُتَّاوِيلَاتِ مُبْتَدَعَةٌ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مِنْ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ وَهِي خِلَافُ الْمَعْرُوفِ الْمُتَاعِقِ الشَّيْقِ وَالْتَابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ؛ وَهِي خِلَافُ الْمَعْرُوفِ الْمُتَاعِقِ الشَّيْةِ وَالشَّيْقِ وَالْكَيْقِ الْمُعْرَفِ الْقَاسِدَةِ يَتَشَيَّتُ بِأَلْفَاظِ ثُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ إِلللللْاتِ الْقَالْمِدَةِ يَتَشَيَّتُكُ بِأَلْفَاظِ ثُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ إِلللللْاتِ الْقَالِيدِةِ يَتَشَيِّتُكُ بِأَلْفَاظِ ثُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ السَّاتِ أَوْلِكَ إِلَّا أَوْلُولُ الْمَا أَوْ مُحَرَّفَةً الهِ . (18)

شىكة



<sup>117 -</sup> يُنظر: التبصير في معالم الدين: (ص: 140). التبصير في معالم الدين المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت ٣١٠هـ) المحقق: علي بن عبد العزيز بن علي الشبل الناشر: دار العاصمة الطبعة: الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، عدد الصفحات: ٢٢٢.

<sup>118 -</sup> محموع الفتاوي: (409/5)، ويُنظر أن صفة المجيء لله تعالى: (سلسلة في صفات الله عز وجل). موقع ملتقى السلام.

## المطلب الثاني: حكم من أنكر ثبوت صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى

قد مر معنا في طيات البحث إثبات صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، على الحقيقة على الوجه اللائق به - سبحانه - من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكيف ولا تشبيه ولا تمثيل، وذلك وفق معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا هو معتقدهم في سائر الصفات.

فيجب على المؤمن الإيمان بهما واعتقاد ثبوتهما - كذلك - وفق منهج ومعتقد أهل السنة والجماعة، مع عدم الالتفات لأقاويل أهل التعطيل والتأويل والتجهيل مع اعتقاد بطلانها حميعًا.

وناسب هنا ذكر: أقوال بعض الأئمة في حكم من أنكر ثبوت صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى -.

1- قــالُ حَمَّادُ بَنُ أبي حَنيفــة النُّعمــان بن ثــابت الكُوفي (ت: 176هـ) - رحمه الله-:

"قُلْنا لهؤلاء أي: نَفاةِ الصِّفاتِ من الجَهْميَّةِ ونَحـوِهم: ..... أرأيتُم من أنكَرَ أنَّ المَلَكَ لا يَجيءُ صَفَّا صَفَّا، مـا هـو عِنـدَكم؟ قالوا: كافِرٌ مُكَذِّبٌ، قُلنا: فكَذلك من أنكَـرَ أنَّ اللـه سُـبحانَه لا يَجيءُ، فهو كافِرٌ مُكَذِّبُ!" . (119)

وقد مـرَّ معنـا في طيـات البحث ذكـر هـذا الأثـر بطولـه فليراجع ثم. (<sup>120</sup>)

2- وقال الطبري (ت:310هـ) - رحمه الله-:

"قيل لم: (أي: مَن أنكر صفتي المجيء والنزول): وما برهانك على أن معنى المجيء والهبوط والنزول هو النقلة والنزوال، ولا سيما على قول من يزعم منكم أن الله - تقدست أسماؤه- لا يخلو منه مكانٌ.

وكيف لم يجز عندكم أن يكون معنى المجيء والهبوط والنزول بخلاف ما عقلتم من النقلة والزوال من القديم

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>- المطلّب الرابع: معنى صِفَتي " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " عند أَئمة السلف.





 $<sup>^{119}</sup>$  - يُنظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني: (ص: 233).

الصانع، وقد جاز عندكم أن يكـون معـنى العـالم والقـادر منـه بخلاف ما عقلتم ممن سواه". (<sup>121</sup>)

#### وقد أكد - رحمه الله -:

على وجوب التسليم والإيمان بمجيء الله، وذلك بعد أن أبطل تفسير المعطلة لمجيء الله: بمجيء أمره:

وقد استعمل - معهم أسلوب: "الفنقلة"(122) وهي طريقة تستعمل من بـاب المجادلـة والمحاجـة والتّنَـزُلِ مـع الخصـم فحسب.

<sup>121</sup>- التبصي*ر* في معالم الدين: (ص: 145-146).

<sup>122</sup>-و"الغنقلة " معناها "إذا قلتم كذا قلنا كذا".

ولقد جرى المحققون على التفصيل ، والفنقلة عندهم منحوتة، من قولهم: ( فإن قيلَ، قلنا )، كالبسملة والحيعلة. وهي من أحسن الطرق في نفي الشبهة عن جواب المفتي والمدرّس، وتجدها عند أبي العباس وتلميذه ورحمهما الله ومن المعاصرين ابن عثيمين ورحمه الله و .

وَقُدْ قَلْتُ فَي ذَلْكَ:

إذا سطرْتَ جوابًا في مُسَاءلةٍ.......تعقيبَ هذا باحترازٍ وفنقِلِ. وبيِّنِ الحكمَ فيهـا ولا تـدَعْ......تعقيبَ هذا باحترازٍ وفنقِلِ. التفصـيل والفنقَلَـة، مقـال لأبي عبـد اللـه النجـدي نقلًا عن موقـع أهـل الحديث. (د ت).

ويُنظر: عَرَٰفةَ بْنُ طَنْطَاوِيِّ، الشُّفْعَةُ بَيِنَ الجَمْعِ العُثْمَانِيِّ وَالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ: ١ - ١ عهد)

عَرَفة بْنُ طَنْطَاوِيِّ: الشَّفْعَةُ بَيِنَ الجَمْعِ العُثْمَانِيِّ وَالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، من إصدارات: مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية، عدد الصفحات: 628. عدد المجلدات: 2. وأصل الكتاب أُطْرُوُحَـةُ عِلْمِيَّةُ نال بها المؤلف دَرَجَـةَ العَالِمِيَّةِ (الـدكتوراه) في القراءات من كلية الدراسات الإسلامية، بجامعة ربانيين العالمية، بمرتبة الشرف الأولى، سنة: 1445هـ، وهو كذلك بحث مجاز للنشر من مجلة: البحوث والدراسات الشرعية، وهي إصدار علمي متخصص جامعي محكم، بتاريخ: والدراسات الشرعية، وهي إصدار علمي متخصص جامعي محكم، بتاريخ: مواقع عدة، ومن أبرزها على صفحة المؤلف في موقع شبكتي: الألوكة، والشاملة وغيرهما.



فقال - رحمه الله -:

"فإن قال لنا منهم قائل: فما أنت قائل في معنى ذلك؟

قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبر، وليس عندنا للخبر إلا التسليم والإيمان به، فنقول: يجيء ربنا جلل جلاله يوم القيامة والملك صفًا صفًا". (123)

3- وقال أبو يعلى ابن الفراء (ت: 458 هـ) - رحمه الله- بعد أن ذكر جملة من الصفات الثابتة:

"فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الأثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول فهو كافر. وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي . وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه". (124)

ُ - وقال الحافظُ ابنُ رَجَب الحنبلي (ت: 795هــ) -رحمه الله-:

"...وكان السَّلَفُ يَنسُبونَ تَأْوِيلَ هذه الآياتِ- يعني الآيات السواردة في إثبات صفتي الإتيان المجيء لله تعالى والأحاديثِ الصَّحيحةِ إلى الجَهْميَّةِ؛ لأنَّ جَهمًا وأصحابَه أَوَّلُ من اشتَهرَ عنهم أنَّ اللهَ تعالى مُنَرَّهُ عَمَّا دَلَّتْ عليه هذه النُّصوصُ بأدِلَّةِ العُقـولِ الـتي سَـمَّوها أُدِلَّةً قَطعيَّةً هي المُحَكِّماتُ، وجَعَلـــوا ألفــاظَ الكِتــابِ والسُّــنَّةِ هي المُتَسَابِهاتِ!....وزعموا أنَّ ظاهرَ ما يَدُلُّ عليه الكِتابُ والسُّتَةُ تشبيهُ وتَجسيمُ وصَلالٌ.....وزعموا أنَّ ما ورَدَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ من ذلك - مَعَ كثرَتِه وانتِشارِه- من بابِ التَّوسُّع والسَّنَة من ذلك - مَعَ كثرَتِه وانتِشارِه- من بابِ التَّوسُّع والتَّجَوُّز، وأنَّه يُحمَلُ على مَجازاتِ اللَّغةِ المُستَبِعَدةِ، وهــذا من أعظم أبـوابِ القَـدْحِ في الشَّـريعةِ المُحكَمـةِ وهــذا من أعظم أبـوابِ القَـدْحِ في الشَّـريعةِ المُحكَمـةِ

<sup>124-</sup> الاعتقاد (ص16). الاعتقاد المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى ، محمد بن محمد (المتوفى: ٥٢٦هـ) المحقق: محمد بن عبد الرحمن الخميس الناشر: دار أطلس الخضراء الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - 2002م.



<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>- التبصير في معالم الدين: (148-149).

المُطهَّرةِ، وهو من جنسِ حَملِ الباطِنيَّةِ نُصوصَ الإخبارِ عن الغُيوبِ.....وهذا كُلَّه مُروقٌ عن دينِ الإسلامِ " . (125) 5- قول بعض أهل العلم بوجوب إثبات صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " مع الكف عن الخوض في كيفيتهما

وقد علمنا أنه يجب أن "يوصف الله تعالى بالإتيان والمجيء حقيقة كما يليق بجلاله وعظمة سلطانه، مع انتفاء المماثلة بينه وبين خلقه، فهو سبحانه يأتي إلى السماء الدنيا عشية حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويأتي إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة ويباهي بهم الملائكة، ويأتي يـوم القيامة للقضاء بين عباده حقيقة، ولا يعلم كيفية إتيانه ومجيئه إلا هو سـبحانه وتعالى؛ لأن الخوض في الكيفية خوض فيما لا مـدرك للعقل فيه، ولا يمكن الوصول إليه، إلا بوحي منزل، وقد جاء القـرآن والسُّنَّة بإثبات ذلك على المعلـوم المعهـود من لغة العـرب، ولم يأت بذكر الكيفية، فوجب الكف عن الخـوض فيها".

<sup>126</sup>- يُنظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (27)، والفتوى الحموية الكبرى (45 ـ 56) [دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1426هـ].



<sup>125-</sup> يُنظر: فتح الباري، لابن رجب: (5/97). فتح الباري شرح صحيح البخاري المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ) تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود، مجدي بن عبد الخالق الشافعي، إبراهيم بن إسماعيل القاضي، السيد عزت المرسي، محمد بن عوض المنقوش، صلاح بن سالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشافعي الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

المطلب الثالث: الرد على من تأول صِفَتي " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى

إن الرد على من تأول صفتي الإتيان المجيء لله تعــــــالى- يكـــــوه: الأول:

أنَّ هذا التأويل مخالفٌ لمنهج ومعتقد وإجماع السلَف في صفات الربِّ جل في علاه - وفي الحديث: " إنَّ اللَّهَ لا يجمعُ أُمَّتي - أو قالَ: أُمَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - علَى ضلالةٍ ويدُ اللَّهِ معَ الجماعةِ". (127)

### الوجه الثاني:

أنَّ هذا التأويل مع مخالفته لمعتقد السلف وإجماعهم فهو مخالفٌ - كذلك - لظواهر النُّصوص التي يجب إمرارها كما جاءت، مع الإيمان بها ومعرفة معناها وتفويض كيفيتها كما هي طريقة السلف، وتأويلهم - هذا - لا يستند لحجة ولا تقوم به مححة.

#### الوجه الثالث:

أنَّ تأويلهم إتيان الله تعالى ومجيئه، بإتيان ومجيء أمره، متاولين ذلك بقوله تعالى:  $\Box$  أتى أمْكُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ  $\Box$  (النحل: 1).

### وجوابه:

أُ- أَنَّ هَذَا تَأْوِيلَ بِاطْل؛ لأَن وصف الإتيان هنا منسوب لأمر الله لا لذاته العلية، وأما وصف الإتيان الذي ورد نسبته لفعل الرب- جَلَّ في علاه- صريحًا لا يجوز ولا يعقل نسبته لغيره -تبارك وتعالى-.

ُ بُو لُو كانت نسبة إتيانه ومجيئه على الله عنه على المراه الله عنه النحل - تمامًا. - عنه أية النحل - تمامًا.

ج- ومما يبطل تأويلهم بحجة دامغة قوله تعالى: [ هَـلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَـاتِ رَبُّكَ [ (الأنعـام: بَعْضُ آيَـاتِ رَبِّكَ [ (الأنعـام:

<sup>127</sup> - صحيح الترمذي: (2167).





158)، ففرق الله - هنا - بين إتيانه تعالى وبين إتيان أمره صراحة، ومما علم بالاضطرار أن ما أضافه الله - تعالى -لنفسه من أفعاله - سبحانه - فإن نسبتها له - تبارك وتعالى -تبقى على أصلها حتى يرد ما يدل صراحة نسبتها لغيره-سبحانه - .

### وفي الختام:

. شبكة

فإن الباحث قد أطال البيان في إثبات صِفَتَي " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تبارك وتعالى - لكثرة الإشكَّالات والاعتراضات الواردة عليهما، ولذيوع وانتشار تأويلهما في جُل كتب التفسير.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء الصراط، وهو حسبنا ونعم الوكيل.



## خاتمة البحث:

في ختام هذه الدراسة البحثية المختصرة يسأل الباحثُ ربَه الكريمَ المنان ذا الفضل والجود والإحسان أن يجعل عمله هذا خالصًا لوجه الكريم، موافقًا لشرعه القويم، وأن يجعله متبعًا فيه سبيل المؤمنين وسائر الأئمة المرضيين، وأن يقل به عثرته، ويغفر به ذلته، ويقبل به معذرته، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. والحمد لله رب العالمين.

# أهم النتائج والتوصيات

لقد خلصت هـذه الدراسـة المختصـرة إلى نتـائج عدة من أبرزها ما يلي:

## أ- أهم النتائج

1- مسيس الحاجة لدراسة توحيد الأسماء والصِّفات لعظم مكانته وعلو قدره

2- معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب - جَلَّ في علاه - هو المعتقد الحق الذي يجب اعتقاده.

3- أهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الله وصفاته على حقيقتها ولا يكيفونها، عبودية لله وتحقيقًا لتوحيد الأسماء والصفات اللذي ينبني على تنزيه الله عن النقائص وعن مشابهة صفاته تعالى لصفات المخلوقين.

4- أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التَّعطيل الذين يعبدون عدمًا، كالجهميَّة الذين عطلوا صفات الـرب جـل في علاه، وبين أهل التَّمثيل المشبِّهة، الذين شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، فهم وسـط بين فـرق الغلاة والجفاة، كما أن أمة الإسـلام وسـط بين الأمم - كـذلك- فلا تـراهم دائمًا - في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق - إلا عدولًا خيارًا -





5- توحيد الأسماء والصفات هو أحد أركان التوحيد الـذي لا يتحقـق إيمـان العبـد إلا باعتقـاده ولزومـه وتحقيقـه والعمـل بمقتضاه .

6- لا يكتمل الإيمان بالله تعالى إلا بمعرفة صفات كمالـه ونعوت جلاله.

7- أن توحيد الأسماء والصفات هو أمثل السبل وأعظم وأجل واصح الطرق الموصلة لمعرفة الله تعالى ومعرفة ما يجب له من صفات الكمال ونعوت الجلال.

8- أن العبد لا يمكنه مدح ربه وحمده حق حمده والثناء عليه بما هو أهله وتمجيده وتعظيمه وإجلاله على أكمل وأتم الوجوه إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء الحسنى والصفات العلى على الحقيقة على وجه يليق بجلاله، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، ولا تشبيه ولا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله - صلى الله عليه الله عن نفسه - .

9- ثبوت صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تبارك وتعالى-على الحقيقة على وجه يليق بذات الله بدلالة الكتاب والسنة، وبإجماع الأئمة.

راك الله الله المنتي الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " - لله تعالى - على الوجه اللائق بذات الله بالأدلة الشرعية والحجج العقلية المرعية يبطل قول المعطلة والمشبهة ومن تبعهم من متأولي الأشاعرة والمتكلمين واعتقادهم الفاسد في صفات رب البرية.





## ب- أهم التوصيات

### توصي هذه الدراسة المختصرة بما هو آت:

1- توصي الدراسة بإظهار مكانة العقيدة من الدين، وأنها أساس الملة، وأنها أول ما دعى إليه الرسل، وأنها محور ابتلاء العبد في قبره، وأن علم العقيدة أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم كما هو معلوم، فعلم العقيدة ولا سيما علم الأسماء والصفات متعلق بذات الله تعالى، فالعلم به يُعد أشرف وأجل المعلومات الواجبات المتحتمات على جميع البريات.

2- كما توصى عموم المسلمين بالحرص على تعلم العقيدة الصحيحة التي بها نجاة العبد من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن تعلّمها مقدم على تعلم العبادات والمعاملات والأخلاق، لأن شرط صلاح الأعمال وقبوله متوقف على تحقيق توحيد المعبود - سبحانه - وإفراد المتبوع - صلى الله عليه وسلم -، وأن أعمال العباد لا تصح ولا تقبل من متلبس بفساد في المعتقد ومتلبس بابتداع في الدين، وأن المعتقد الصحيح المقرون بالاتباع، هو الذي تَنبني على صحته وسلامته وقبوله جميع الأعمال.

3- كما توصي عموم الباحثين في شتى المجالات العلمية الشرعية بالعناية بالجانب العقدي والانتصار لمعتقد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة في كل ما يمس العقيدة ولا سيما في باب الصفات، مع وجوب التنبيه على العقائد المخالفة لمنهج أهل السنة، ولا سيما في باب تأويل الصفات، وأكثر ما يكون ذلك في كتب العقائد المخالفة، وفي كتب التفسير التي أوّل مصنفوها صفات الرب جل في علاه وفق منهج الأشاعرة ومن نحى نحوهم من متؤلي الصفات.

4- كما توصي بوجوب العناية بمؤلفات أئمة أهل السنة والجماعة في العقيدة - عمومًا- وبمؤلفاتهم في باب الصفات - خصوصًا- وشرحها وتسهليها وتقريبها لطالبيها ونشرها بين عموم الأمة، نصحًا لله ولكتابه ولرسوله - صلى الله عليه وسلم- وللمسلمين - عوامهم وخواصهم- كل بحسبه.





5- كما توصى الدراسة وتنادي بإصلاح المناهج العقدية في شتى دور ومراحل التعليم بأن تكون وفق منهج أهل السنة والجماعة ولا سيما في باب الصفات، وخاصة في مراحل التعليم الأوَّلِية التي ترسخ في قلوب الناشئة في مراحل عمرهم الأولى، فالفتى على أول نشوئه.

6- وتوصي بعقد ندوات ومؤتمرات ودورات علمية وإصدار مجلات دورية وتحرير مقالات وأوراق بحثية تبرز صحة منهج أهل السنة في باب الصفات - خاصة -.

الفَقِيرُ إلى عَفْوِ رَبِّهِ البَارِيِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمن

# عَرَفةُ بْنُ طَنْطَاوِيِّ

- عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِمَنِّهِ -

- وَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَلِوالِدَيهِ وَلِمشَايِخِهِ وَلِذُريَّتِهِ ولِلمُؤْمِنِينَ - والمُؤْمِنينَ -

المملكة العربية السعودية - الرياض: في: الجمعة 23/ جمادي الآخرة/1445هـ

البريد: arafatantawy@hotmail.com- واتساب 00966503722153

# مجموع الفهارس

أ- فهرس المراجع والمصادر

1- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، المؤلف: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت: ٤٥٨ هـ) تحقيق ودراسة: أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي الناشر: دار إيلاف الدولية - الكويت الطبعة: الأولى، ١٤١٦هـ -١٩٩٥م، عدد الأجزاء: ٢.

2- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، المؤلف: أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد السعدي (ت: ١٣٧٦هـ)، عدد الصفحات: ١١٠ .





3- الاعتقاد، المؤلف: أبو الحسين ابن أبي يعلى ، محمد بن محمد (المتوفى: ٥٢٦هـ) المحقق: محمد بن عبد الـرحمن الخميس الناشـــر: دار أطلس الخضـــراء الطبعـــة: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م، عدد الصفحات: ٥٩.

4- الإفصاح في فقه اللغة، المؤلف: حسين يوسف موسى (ت: ؟)، عبد الفتاح الصعيدى (ت: 1391هـ)، عدد الأجزاء: 2، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي - قم، الطبعة: الرابعة، 1410هـ.

5- بدائع الفوائد، المؤلف: محمد بن أبي بكـر بن أيـوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) الناشـر: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، عدد الأجزاء: ٤

6- البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، المؤلف: محمد بن علي آدم بن موسى الإثيوبي الولوي، الناشر: دار ابن الجوزي - الرياض، الطبعة: الأولى، ( ١٤٢٦ - ١٤٣٦هـ)، عدد الأجزاء: ٤٧ (٤٥ والفهارس).

.( -11

7- التبصير في معالم الدين، المؤلف: محمـد بن جريـر بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: ٣١٠هـ) المحقـق: علي بن عبـد العزيـز بن علي الشـبل الناشـر: دار العاصمة الطبعـة: الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م، عـدد الصـفحات: ٢٢٢.

8- تهـذيب اللغـة، المؤلـف: محمـد بن أحمـد بن الأزهـري الهـروي، أبـو منصـور (ت: ٣٧٠هــ) المحقـق: محمـد عـوض مرعب الناشـر: دار إحيـاء الـتراث العـربي - بـيروت الطبعـة: الأولى، ٢٠٠١م، عدد الأجزاء: ٨.

9- تـاج العـروس من جـواهر القـاموس، المؤلـف: محمّـد مرتضى الحسيني الزَّبيدي تحقيق: جماعة من المختصـين من إصـدارات: وزارة الإرشـاد والأنبـاء في الكـويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت عـدد الأجـزاء: ٤٠ أعــوام النشــر: (١٣٨٥- ١٤٢٢هـــ) = (١٩٦٥- ٢٠٠١ م) وصَوّرت أجزاءً منه: دار الهداية، ودار إحياء التراث وغيرهما.

10- التمهيـد لمـا في الموطـاً من المعـاني والأسـانيد، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمـد بن عبـد الـبر



بن عاصم النمري القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، عام النشر: ١٣٨٧هـ، عدد الأجزاء: ٢٤ .

11- تفسير الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: 310هـ) المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000م، عدد الأجزاء: 24.

12- تفسير البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، المؤلف: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: 510هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار إحياء التراث العربي -بيروت الطبعة: الأولى، 1420هـ، عدد الأجزاء:5.

13- تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، (ت: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.

14- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ) المحقق: محمد حسين شمس الدين الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون -بيروت الطبعة: الأولى - 1419هـ.

15- تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت: ١٢٧٠هـ) المحقق: على عبد الباري عطية الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، ١٤١٥هـ، عدد الأجزاء: ١٦ (١٥ ومجلد فهارس).

16- تفسير ابن سعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، المؤلف: عبد الـرحمن بن ناصـر بن عبد الله السـعدي (ت: 1376هــ) المحقــق: عبـد الـرحمن بن معلا





اللويحق الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى 1420هــ -2000 م،

عدد الأجزاء: 1.

17- تفسير الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: 1393هـ) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان عام النشر: 1415هـ - 1995م.

18- تفسير الفاتحة والبقرة، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العشيمين (ت: ١٤٢١هـ) الناشر: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ عدد الأجزاء: 3.

19- بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية، المؤلف: ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، المحقق: يسري السيد - صالح الشامي، الناشر: دار ابن الجوزي - الرياض

عدد المجلدات: 3.

20- الرد على الجهمية والزنادقة، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١هـ) المحقق: صبري بن سلامة شاهين الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع الطبعة: الأولى عدد الصفحات: ١٧٥.

21- الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ) المحقق: دغش بن شبيب العجمي الناشر: دار الإمام أحمد - الكويت الطبعة: الأولى ١٤٢١هـ - ٢٩٠.

22- روضة المحبين ونزهة المشتاقين المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيـوب بن سعد شـمس الـدين ابن قيم الجوزيـة (ت: ٧٥١ هــ) الناشـر: دار الكتب العلميـة، بـيروت، لبنـان الطبعة: ٣٠٤٠هـ - ١٩٨٣م، عدد الصفحات: ٤٨٦.





23- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى الأشعري بن عبد الله بن موسى الأشعري (ت: ٣٢٤هـ) المحقق: عبد الله شاكر محمد الجنيدي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: ١٤١٣هـ.

24- سيف الله على من كذب على أولياء الله، المؤلف: سيف الله على من كذب على أولياء الله، تقديم: الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان، تحقيق ودراسة: أبي البراء على بن رضا بن عبد الله المدني، الناشر دار الكتاب والسنة، الطبعة الأولى 1407هـ.

25- شـرح السـنة، المؤلـف: محـيي السـنة، أبـو محمـد الحسـين بن مسـعود بن محمـد بن الفـراء البغـوي الشـافعي (ت: ٥١٦هـ) تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بـيروت الطبعـة: الثانيـة، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، عدد الأجزاء: ١٥.

26- شرح حديث النزول، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨هــ) الناشـر: المكتب الإسـلامي، بـيروت، لبنـان الطبعة: الخامسة، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧من عدد الصفحات: ١٩١.

27- شرح العقيدة الواسطية، ويليه ملحق الواسطية المؤلف: محمد بن خليل حسن هرّاس (ت: ١٣٩٥هـ) ضبط نصه وخرَّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف، الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر الطبعة: الثالثة، ١٤١٥هـ، عدد الأجزاء:١.

28- شرح العقيدة الواسطية، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)، خرج أحاديثه واعتنى بـه: سـعد بن فواز الصميل، الناشـر: دار ابن الجـوزي للنشـر والتوزيـع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: السادسة، ١٤٢١هـ، عـدد الأجزاء: 2.

29- الصحاح في اللغة، إسماعيل بن عماد الجوهري (ت: 393هــ) ، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار المعرفة، بيروت- لبنان ط1، (1426هـ - 2005م).





30- طبقات الحنابلة، المؤلف: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى وقف على طبعه وصححه: محمد حامد الفقي الناشر: ١٣٧١هـ - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة عام النشر: ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م، (وصورتها دار المعرفة، بيروت) عدد الأجزاء: ٢.

31- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة (ت: الجديع)، المؤلف: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أبو عثمان(ت: 449هـ)، المحقق: ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع، الناشر: دار العاصمة، سنة النشر: 1419هـ - 1998م، عدد المجلدات: 1، رقم الطبعة: 2، عدد الصفحات: 302

32 - عَرَفَةَ بْنُ طَنْطَاوِيِّ:، الشَّفْعَةُ بَيِنَ الجَمْعِ العُثْمَانِيِّ وَالأَحْرُفِ السَّبْعَةِ، من إصدارات: مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية، عدد الصفحات: 628. عدد المحلدات: 2.

عدد المجلدات: 2. وأصل الكتاب أُطْرُوحَةُ عِلْمِيَّةُ نال بها المؤلف دَرَجَةً والعَالِمِيَّةِ (الدكتوراه) في القراءات من كلية الدراسات الإسلامية، بجامعة ربانيين العالمية، بمرتبة الشرف الأولى، سنة: 1445هـ، وهو كذلك بحث مجاز للنشر من مجلة: البحوث والدراسات الشرعية، إصدار علمي متخصص جامعي محكم، بتاريخ: 2/1/1443هـ، تحت رقم: (143179/10)، وهو - كذلك - بحث منشور في مواقع عدة، ومن أبرزها على صفحة المؤلف في موقع شبكتي: الألوكة، والشاملة وغيرهما.

33- الفتوى الحموية الكبرى، المؤلف: تقي الدين أبو العَباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: ٧٢٨هـ)، المحقق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري، الناشر: دار الصميعي - الرياض، الطبعة: الطبعة الثانية 18٢٥هـ/ ٢٠٠٤م، عدد الصفحات: ٥٥٦.

34- الفوائد، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شــمس الــدين ابن قيم الجوزيــة (ت: ٧٥١هـــ) الناشــر: دار





الكتب العلميـة - بـيروت الطبعـة: الثانيـة، ١٣٩٣هــ - ١٩٧٣م، عدد الصفحات: ٢١٢.

35- فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: زين الدين عبد الـرحمن بن أحمـد بن رجب بن الحسـن، السَـلامي، البغـدادي، ثم الدمشـقي، الحنبلي (ت: ٧٩٥ هـ) تحقيـق: محمود بن شعبان بن عبد المقصـود، مجـدي بن عبد الخالق الشـافعي، إبـراهيم بن إسـماعيل القاضـي، السـيد عـزت المرسـي، محمـد بن عـوض المنقـوش، صـلاح بن سـالم المصراتي، علاء بن مصطفى بن همام، صبري بن عبد الخالق الشـافعي الناشـر: مكتبـة الغربـاء الأثريـة - المدينـة النبويـة. الحقـوق: مكتب تحقيـق دار الحـرمين - القـاهرة الطبعـة: الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٦م.

36- فتاوى نور على الدرب، المؤلف: عبد العزيـز بن عبـد الله بن بـاز (ت: ١٤٢٠هـ) جمعهـا: الـدكتور محمـد بن سـعد الشويعر قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عدد الأجزاء: ٢٢ .

37- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت: ٣٢٤هـ) المحقق: نعيم زرزور الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م عدد الأجزاء: ٢.

38- المفردات في غـريب القـرآن، المؤلـف: أبـو القاسـم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني(ت: ٥٠٢هــ) المحقـق: صـفوان عـدنان الـداودي الناشـر: دار القلم، الـدار الشامية - دمشق بيروت الطبعة: الأولى - ١٤١٢هـ.

99- المغرب، المؤلّف: ناصر بن عبد السيد أبي المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِيِّ (ت: ١٠هــ) الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: (د ت)، عدد الصفحات: 3٤٤ .

40- مجمـوع الفتـاوى، المؤلـف: تقي الـدين أبـو العبـاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 728هـ) المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشـر: مجمـع الملـك فهـد





لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربيـة السعودية عام النشر: 1416هـ/1995م.

41- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م. عدد الأجزاء: ٢.

42- متن القصيدة النونية، المؤلف: محمد بن أبي بكـر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابن قيم الجوزيـة (ت: ٧٥١هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعـة: الثانيـة، ١٤١٧هـ، عدد الصفحات: ٣٦٧.

43- مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلم والإرادة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين ابن قيم الجوزيـة (ت: ٧٥١هـ) الناشـر: دار الكتب العلميـة - بيروت عدد الأجزاء: ٢ في مجلد .

44- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ هـ) اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي (ت: ٧٧٤ هـ) المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث، القاهرة - مصر الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م، عدد الصفحات: ٦١٦.

45- المصباح المنير في غـريب الشـرح الكبـير، المؤلـف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (ت نحو: ٧٧٠هـ)، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، عدد الأجــزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم).

46- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن - دار الثريا، الطبعة: الأخيرة - ١٤١٣هـ، عدد الأحزاء: ٢٦.





# ب - فهرس الموضوعات

| دِيبَاجَةَ البُحثِدِيبَاجُةَ البُحثِ                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُلَخَّصُ البَحْثِمُلَخَّصُ البَحْثِ                                                                       |
| خطة البحثخطة البحث                                                                                         |
| مَنْهَجِيَّةُ البَحْثِ                                                                                     |
| أُولًا: مشكلة البحث وأهدافه                                                                                |
| ثانيًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث16                                                                  |
| ثالثًا: أهمية موضوع البحث                                                                                  |
| خامسًا: منهج البحث18                                                                                       |
| المبحث الأول: " الإِتْيَانُ وَالْمَجِيءُ " في المفهوم اللغوي19                                             |
| المطلب الأول: الْمَجِيءُ في المفهوم اللغوي19                                                               |
| المطلب الثاني: الإِتْيَانُ في المفهوم اللغوي20                                                             |
| المطلب الثالث: الفروق اللغوية بين الإقبال والمجيء23                                                        |
| المبحث الثاني: الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم الشرعي وحكم                                             |
| الإيمان بهماَ                                                                                              |
| المطلب الأول: الإِثْيَانُ وَالْمَجِيءُ في المفهوم الشرعي24                                                 |
| المطلب الثاني: حكم الإيمان بعموم صفات الله - تبارك وتعالى                                                  |
| المطلب الثالث: حكم الإيمان بصِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ " -<br>خاصة                                |
| المبحث الثالث: القول في صِفَتَيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " وبيان<br>معتَقد أهل السُّنَّة والجماعة فيهما |
|                                                                                                            |

قبکة الألها www.alukah.net

| المطلب الأول: إيجاز القول في صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ ".28                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المطلب الثاني: بيان معتقد أهل السُّنَّة والجماعة في صِفَتَيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ:                               |
| الإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ:                                                                                              |
| المبحث الرابع: الأدلة على ثبوت صِفَتَيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ " -                                                 |
| لله تعالى –ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                            |
| لله تعالى –                                                                                                            |
| المطلب الثاني: بيان معنى صِفَةِ "الإتيانِ" الثابتة - لله تعالى -<br>عند أئمة التفسير                                   |
| -<br>المطلب الثالِث: بيان معنى صِفَةِ " الْمَجِيءِ " الثابتة - لله                                                     |
| تعالى - عند أئمة التفسير38                                                                                             |
| المطلب الرابع: بيان معنى صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " عند                                                        |
| أئمة أهل السنة والجماعة40                                                                                              |
| المطلب الخامس: إجماع أهل العلم على إثبات صِفَتيِ " الإِثْيَانِ<br>وَالْمَجيءِ " للربِّ - جلَّ في علاه50                |
| المبحث الخامس: الأدلة على ثبوت صِفَتيِ " الإِتْيَانِ وَالْمَجيءِ " -<br>لله تعالى - مِن السُّنَّةِ، وإجماع أهل السنة55 |
| المطلب الأول: ذكر جملة من الأحاديث الدالة على ثبوت                                                                     |
| صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " - لله تعالى - مِن السُّنَّة، وإجماع<br>أهل السنة                                   |
| المطلب الثاني: الاستدلال على ثبوت صِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ                                                    |
| "- لله تعالى - بإجماع أهل السنة56                                                                                      |
| المبحث السادس: أنواع الْإِتْيَانِ وَالْمَجِيءِ، وبيان ثمرات الإيمان                                                    |
| بالأسماء                                                                                                               |
| المطلب الأول: أنْوَاعُ الْإِنْيَانِ وَالْمَجِيءِ                                                                       |
| المطلب الثاني: ثمرات الإيمان بالأسماء والصفات - عمومًا<br>61                                                           |
| 1- الفوز بسعادة الدارين                                                                                                |
|                                                                                                                        |

شبکة الله www.alukah.net

| 2- معرفة الله بأسمائه وصفاته مفتاح دعوة الرّسل:62                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3- يورث حلاوة الإيمان وانشراح الصدر وطمأنينة النفس62                                                                                                                                             |
| 4- تحقق تعظيم الله وإجلاله وهيبته وخشيته في نفس المؤمن.                                                                                                                                          |
| 64                                                                                                                                                                                               |
| 5- تحقيق كمال العبودية5                                                                                                                                                                          |
| 6- تورث محبة الله لعبده، وتورث محبة العبد لربه66                                                                                                                                                 |
| ولنا أن تأمل                                                                                                                                                                                     |
| 7- تفتح للعبد أبواب العلم بالله                                                                                                                                                                  |
| <b>8-</b> تزكية النفس                                                                                                                                                                            |
| 9- الإيمان بأسماء الله وصفاته وإحصاؤها من أسباب                                                                                                                                                  |
| دخول الجنة1/                                                                                                                                                                                     |
| المطلب الثالث: ثمرات الإيمان بصِفَتيِ الْإِثْيَانِ وَالْمَجِيءِ -                                                                                                                                |
| حصوصًا                                                                                                                                                                                           |
| 1- تحقق الإيمان بالغيب1                                                                                                                                                                          |
| 2- الخوف من الله ورهبته وخشيته والاستعداد للقائه                                                                                                                                                 |
| 3- محاسبة النفس                                                                                                                                                                                  |
| 4- الكف عن ظلم العباد ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منها                                                                                                                                         |
| في الدنيا                                                                                                                                                                                        |
| <br>لمبحث السابع: تفسير أهل البدع لصِفَتيِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ " -<br>لم تعالى                                                                                                             |
| ـله تعالىله الله تعالى                                                                                                                                                                           |
| المطلب الأول: اضطراب أقوال أهل البدع في صِفَتي " الإِثْيَانِ<br>وَالْمَجيءِ " - لله تعالى وَالْمَجيءِ " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ المطلب الثاني: حكم من أنكر ثبوت صِفَتي " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ |
| والمجيءِ - لله تعالىا المجيءِ - لله تعالى                                                                                                                                                        |
| " - لله تعالى                                                                                                                                                                                    |
| المطلب الثالث: الرد على من تأول <b>صِفَتي</b> " الإِثْيَانِ وَالْمَجيءِ                                                                                                                          |
| " - لله تعالى                                                                                                                                                                                    |
| خاتمة البحث:                                                                                                                                                                                     |

شبکة الله www.alukah.net



# المركز في سطور

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه.

#### وبعد:

فإنَّ شرف العلم من شرف المعلوم، وشرف كل علم بشرف متعلقه، وعلوم القرآن متعلقة بأشرف كتاب ألا وهو كتاب الله تعالى، ولـذا تُعَدُ علـومُ القرآن من أجـلَ العلـوم؛ بـل ومـن أشـرفها وأبركهـا وأعلاهـا قـدرًا وأزكاهـا، وأعظمهـا أثـرًا ونفعًـا، والبشـرية عمومًـا والأمـة خصوصًـا لهـا أكثـر احتياجًـا علـى مـر العصـور والأزمـان؛ وذلـك لمسـيس الحاجـة لفهـم معانـي آي التنزيـل، وإيضـاح غريـب ومبهـم القـرآن، وبيـان مقاصـده وأحكامـه، وبيـان دلائـل هداياتـه، والجـواب عـن تسـاؤلاته، وبيـان مجمل معانى آياته.

- \* وأهـل هـذا العلـم نالـوا شـرفًا مرومًا، وعلـوَ قـدرِ وشـأنِ، ورفعـةَ مكانـةِ، وسمـوَ رتبـةِ؛ إذْ جعلَهـم اللّهُ مرجعًـا للعبـاد في الدلالـة على إيضاح المراد من كلامه سبحانه وتعالى، وأي شرف يعدل هذا الشرف!
- \* ولا شـك أن هـذا مـن أعظـم الدوافـع وأعظـم المطالـب الداعيـة للتنافـس في بـذل العمـر النفيـس والوقـت الغالـي العزيـز لنيـل أعظـم المراتـب وأشـرف الأمانـي، وهـذا ممـا يعـين علـى البـذل والتضحيـة في التنقيـب والبحـث في علـوم القـرآن بعلـو همـة وإقبـالِ نفس لتحقيق تلك الرتب العالية، والفوز بالمكانة الرفيعة السامية، ونيل تلك المآرب الشريفة الغالية.
- \* هَذا مع ما يمن الله به على من اشتغل بهذا العلم الشريف من التعلق بكتاب ربه وعمارة وقته وحياته به، ويُنزّل الله عليه من السكينة والطمأنينة وشأبيب الرحمة، مع ما يورثه ربه من انشراح لصدره وطمأنينة لنفسه وتزكية لفؤاده وصلاح في معاشه، مع ما أعده له من جزيل عطائه وجزيل ثوابه في معاده، هذا مع ما يعود نفعه لعباده ببيان وإيضاح معاني تأويل كتابه والكشف عن أسرار تنزيله وبيان معاني آياته.

#### قال سبحانه في شأن كتابه:

- ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ [المائدة: ١٥-١٦].
- \* ومركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية يسعى لتقديم أهم مباحث علوم القرآن الكريم في ثوب قشيب وحلل زاهية بتقريب معاني تلك الدراسات وتسهيلها وتقديمها بأسلوب سهل التناول قريب المأخذ سهل المنال يتناسب مع عموم المسلمين، مع ما ينهجه في ذلك من الأسلوب العلمي وطريقة البحث المنهجي التربوي الذي يفيد الباحثين المختصين.
- \* كما أن من أبرز أهداف المركز وأجلّها العناية بمنهج وعقيدة أهـل السنة والجماعـة في كل مـا يقدمـه، مـع تفنيـد العقائد والمناهج المخالفة لمنهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ـأهل السنة والجماعة.
- تلك هي أبرز الدوافع الداعية لتأسيس مركز تأصيل علوم التنزيل للبحوث العلمية والدراسات القرآنية، لخوض البحث \* والتنقيب عن علوم القرآن وتقديمها للمسلمين عمومًا وللباحثين المختصين خصوصًا؛ وذلك لتعلقها بأشرف وأعظم وأجلً كتاب ينبغي أن تبذل من أجل فهمه وتدبره والعمل به والتحاكم إليه والتداوي به، الهمم العوالي والمهج الغوالي والعمر النفيس الغالي.
- \* كما يسعى المركز فيما يقدمه من بحوث علمية بتخريج الأحاديث النبوية وعزوها لمصادرها الأصلية والحكم عليها، عدا ما كان في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول، وتنقية البحوث من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والضعيفة قدر المكن والطاقة.
- \* كما يسعى المركز كذلك في تقديم مادة علمية خالية من البدع والمحدثات والخرافات والإسرائيليات وكل ما علق بمصنفات علوم القرآن من كل ما لا يمت بدين الله وشرعه المطهر بصلة، ومن كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة عقيدةً، وشريعةً، ومنهاجًا، قدر المكن والطاقة والإمكانات المتاحة.



# من إصدارات المركز

# موسوعة "تأصيل علوم التنزيل"

وَهَذه ضَمْن مُؤَلِّفَات العَبد الضّعيف الفَقير إلى عَفْو رَبِّه وَرَحْمَته وَمَغْفرَته:



الرَّئيسُ العَامُ لِمُرْكَزِ تَأْصِيلَ عُلُومِ التَّنْزِيلِ للبُحُّوثِ العلْمِيةِ وَالدِّرَاسَاتِ القُرّ آنيةِ

#### وها هي مرتبة على النحو التالي:

- ١ مَعَالِمُ التَّوْحِيدِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ( دراسة تحليلية موضوعية)، (رسالة دكتوراه)
   ١ مطبوع ومنشور عن دار المأثور بالمدينة النبوية ١٤٤١هـ)
- ٢ عِنَايَةُ الإسْلاَم بَتَرْبِيةِ الأَبْنَاءِ كَمَا بَيَّنَتْهَا سُوْرَةُ لُقْمَانَ، (دراسة تحليلية موضوعية) في مجلدين (رسالة ماجستير)
  - ۳ التقرير لأصول وقواعد علم التفسير مقرر دراسي "دراسات عليا"
  - عليم المتعلمين طرق ومناهج المفسرين مقرر دراسي "دراسات عليا"
  - المدخل الموسوعي لدراسة التفسير الموضوعي مقرر دراسي "دراسات عليا"
    - المنهج التأصيلي لدراسة التفسير التحليل مقرر دراسي "دراسات عليا"
    - ٧- دلائل التوفيق لأصح طريق لجمع الصديق مقرر دراسي "دراسات عليا"
  - الشُفْعَةُ بَينَ الجَمْعِ العُثْمَاني وَالأُحْرُف السَّبْعَة في (مجلدين) وهذا البحث يعُد موسوعة علمية مستقلة.
    - 9 أَحْسَنُ الْمُنَاحِي في إثبات أنَّ الرَّسْمَ العُثْمَانِي تَوْقيفي لاَ اصْطلاَحِي
    - ١ الفتح الرباني في دلائل الإعجاز البياني مقرر دراسي "دراسات عليا"
    - ١١ صيانَةُ كَلَام الرَّحْمَن عَنْ مَطَاعِن أَهْلِ الزَّيعْ والرَّوْغَانِ مقرر دراسي "دراسات عليا"
    - ١٢ موقف علماء الشيعة الإمامية من المصاحف العثمانية مقرر دراسي "دراسات عليا"
      - ١٢ الذُّهَبُ الإبْريزُ في خَصَائِص الكِتَاب العَزيز
      - ١ جَنَّى الخُرْفَة في إبطال القولَ بالصَرْفة مقرر دراسي "دراسات عليا"
      - ٥ ١ آيَاتَ بَيِّنَاتَ فِي إِعْجَازِ القُرْآنِ فِي إِخْبَارِهِ عَنْ الْغَيْبَاتِ (دِراَسَةٌ تَحْلِيليَّةٌ مَوْضُوعِيَّةٌ)
        - ١٦ التَّبْيَانُ في بَيَانِ وُجُوهِ الإعْجَازِ التَّشْرِيعِيِّ في القُرْآنِ
          - ١٧ إيجاز القول في الإعجاز
            - ١٨ التحدي في القرآن
    - ١٩ صَحِيحُ الْمُنْقُولِ الْمُوَافِقُ لِصَرِيحَ المَعْقُولِ هِي مُنَاقَشَةِ ثَلاَثَةٍ تَفَاسِيرَ رُتَبَتْ عَلى تَرْتِيبِ النُزُولِ.

- ٢- البُرْهَانُ في حَقيقَة حُب النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَأَصْحَابِه للقُرْآنِ
- اِثْحَافُ أَهْلِ الإِيمانِ بدراسة الجَمْعِ الصَوْتِي لِلقُرْآنِ "الجَمْعُ الرَّابِعُ لِلقُرْآنِ الكَرِيمِ" تَارِيخٌ وَأَحْدَاثٌ وَقَائِعُ وَقَائِعُ وَأَحْدَاثٌ وَقَائِعُ وَأَحْدَاثٌ وَقَائِعُ وَأَحْدَاثٌ "دِرَاسَةٌ تَأْرِيخِيَّةٌ تَأْمِيلِيَّةٌ"
  - ٢٢ آفَاتٌ وَمُعَوقَاتٌ هِي طَرِيَقِ التَّسْجِيلِ الصَّوتِي للقُرْآن
  - ٣٢ بُلؤغُ الْمَرَام في قِصِةٍ ظُهُوْر أَوَل مُصْحَفِ مُرَتَل في تَاريخ الإسِلاَم
    - ٤ ٢ تَوْجِيهُ أَهْلِ الإِيمَانِ لِضَوَابِطِ تَسْجِيلِ القُرْآنِ
  - ٢٥ الكَوَاشِفُ الجَلِيةِ فِي حُكم قِرَاءَةِ القُرْآنِ بِالْقَامَاتِ المُؤسِيقِيَةِ
     أو: فصل النزاع بين التغنى بالقرآن وتلاوته بـ "مقامات الشيطان"
    - ٢٦- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
- ٢٧ التَبصِرَة لمن أراد بتعليم القرآن وجه الدار الآخرة (مطبوع ومنشور عن دار المأثور بالمدينة النبوية ١٤٣٧ هـ)
  - ٢٨ تَبْصِرَةُ أُولِي الأَلْبَابِ بِمَعَانِي فَاتِحَةِ الكِتَابِ مقرر دراسي "دراسات عليا"
    - ٩ ٢ كَشْفُ الوَقِيعَة في بُطْلاَن دَعْوَى التَّقْريب بَيْنَ السُّنَّة وَالشَّيعَة
      - ٣٠ التَّقيَّةُ أَسَاسُ دين الشَّيعَة الإمَاميَّة
      - ٣١- قَطْعُ العَلائق للتَّفَكُر في عُبُوديَّة الخَلائق
- ٣٢ الآداب النبوية والأحكام الشرعية في عيادة المريض وعبادته (مطبوع ومنشور عن دار المأثور بالمدينة النبوية ١٤٣٧ هـ)
  - (التوحيد من الكتاب والسنة) (مفهومه ومعناه حقائقه وفضائله دلائله ونواقضه)
    - ٤ ٣- دليل الطالع والنازل في بيان حقيقة أعلى المنازل. (إياك نعبد وإياك نستعين)
  - ٣٥ ألطف اللطائف في بيان سبل الثلاث طوائف: (المنعم عليهم المغضوب عليهم الضالين)
    - ٣٠- أوضح البيان في حقيقة نبوة لقمان
    - وغيرها من البحوث قيد التنسيق-.

